

# الأزهر الشريف قطاع المعاهد الأزهرية

المختار من الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع في الفقه الشافعي

للصف الثالث الثانوي لجنة إعداد المناهج وتطويرها بالأزهر الشريف

> مه ۱۶۶۵ هـ ۲۰۲۲-۲۰۲۲م

#### بِسْ إِللَّهِ ٱللَّهُ الرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِكِمِ

الحمد لله الذى أرسل إلينا خاتم رسله، وأنزل عليه أفضل كتبه، وشرع لنا خير الشرائع، وكلّفنا بأيسر التكاليف، والصلاة والسلام على النبى المصطفى والرسول المجتبى، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### وبعد،،

فهذا هو الجزء الثالث من كتاب: «المختار من الإقناع» المقرر على طلاب السنة الثالثة من المرحلة الثانوية بالمعاهد الأزهرية للخطيب الشربيني (ت:٩٧٧هـ)، وبدراسته يكون طلابُ هذه المرحلة قد حصلوا على ما يسهم في تسهيل المراحل الجامعية التالية، فكلما وجد المعلم أذهاناً متفتحة، ألقى فيها بأفكار متقدمة حتى تتسارع خطوات الدراسة إلى الأمام.

وقد منَّ اللَّه علينا بإخراج هذا الكتاب، ولما كانت بعض مسائله وألفاظه تحتاج إلى بيان، قامت لجنة تطوير المناهج بالأزهر الشريف بالعمل على تيسيره وتوضيحه، مع مراعاة الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتمثل ذلك في الأمور الآتية:

- 1- المحافظة على أصل الكتاب-ما أمكن- متنًا وشرحًا، مع الاقتصار على الموضوعات المقررة من الكتاب.
- ٢ حذف بعض المسائل التي لا وجود لها الآن على أرض الواقع، كمسائل الرِّقِ والعبودية أو التي كانت مناسبة في عصر ما، وأمست غريبة في عصرنا، ولا تتفق ومستجداته، ويمكن الاستغناء عنها دون المساس بمادة الكتاب، أو الخروج عن أصول المذهب.
  - ٣- عزو الآيات لسورها، وذكر رقمها، وتخريج الأحاديث تخريجًا يسيرًا.
- ٤ توضيح ما خُفى من ألفاظ وعبارات ومصطلحات مبهمة، ومُشكّلة، وبيان

- مرجع الضمائر فيها وذلك في هامش الكتاب.
- ٥- توضيح مقادير الموازين والمكاييل والمسافات توضيحًا عصريًّا يتفق وأفهام الطلاب.
  - ٦- وضع عناوين فرعية مناسبة لكل موضوع داخل الباب.
- ٧- تنظيم فقرات الكتاب، ووضع علامات الترقيم، والفصل بين الجمل وفقًا لقواعد الضبط.
  - ٨ وضع أهداف عامة لكتاب الفقه بمراحله الثلاث.
    - ٩\_ وضع أهداف تعليمية لأبواب الفقه المقررة.
  - ١٠ تزويد الكتاب بتدريبات تُعين الطالب على الفهم والاستيعاب.
- واللَّه نسأل أن ينفع به الطلاب والعباد، واللَّه الموفق، والهادي إلى سواء سبيل.

لجنة تطوير المناهج بالأزهر الشريف

# الأهداف العامة لكتاب الفقه بمراحله الثلاث

## يهدف مقرر الفقه الإسلامي في المرحلة الثانوية إلى ما يلي:

- ١- تعريف الطلاب بأئمة فقهاء المذهب، وبيان جهودهم في خدمة العلم الشرعى، مع حثِّهم على تلمس القدوة في حياتهم.
- ٢ تزويد الطلاب بالمفاهيم والمعارف الفقهية التي تؤهلهم للدراسة الجامعية المتخصصة.
- ٣- تبصير الطلاب بمظاهر التيسير في التشريع الإسلامي، والتأكيد على سماحة الإسلام ويسره.
- ٤- تزويد الطلاب بالمعارف الفقهية الصحيحة، وما يترتب عليها من أحكام شرعية، وآداب وسلوك وقيم وغير ذلك مما تشتمل عليه أحكام الأبواب الفقهية المختلفة.
  - ٥- تدريب الطلاب على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
- ٦- تنمية الملكة الفقهية لدى الطلاب بما يُمكِّنهم من الفهم والتصور والتكييف
   وبيان الحكم الفقهى.
- ٧- تبصير الطلاب بكيفية استنباط الحكمة التشريعية للموضوعات الفقهية، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وروحية.
- ٨ـ تنمية قدرة الطلاب على التمييز بين علل الأحكام الشرعية والحكمة من مشروعيتها.
  - ٩- تبصير الطلاب بالمقاصد الشرعية من الأحكام الفقهية.
  - ١٠ ـ تنمية قدرة الطلاب على ربط الأحكام الفقهية بالواقع المعيش.
- ١١ـ تعميق روح الاجتهاد لدى الطلاب وتنمية قدراتهم على قبول الرأي والرأي الآخر والبعد عن التعصب.

11- إثراء معارف الطلاب الفقهية الصحيحة المتعلقة بالطهارة، وآداب قضاء الحاجة، وتأكيد حرص الإسلام على طهارة ونظافة المسلم وبيئته.

17 تنمية معارف الطلاب الفقهية المتعلقة بالعبادات الإسلامية، وإدراك أحكامها، وأهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع، والحرص على أدائها أداءً صحيحًا.

١٤ تزويد الطلاب بالمعارف الفقهية المتعلقة بالمعاملات الإسلامية،
 وأحكامها، وما يترتب عليها من آداب وسلوك؛ وحثهم على الالتزام بضوابطها.

١٥ تبصير الطلاب بالأحكام الفقهية المتعلقة بشئون الأسرة، وما يتصل بها من معارف ومفاهيم، وما يترتب عليها من آثار.

1٦\_ تنمية معارف الطلاب المتعلقة بأحكام الجنايات والحدود، وما يترتب عليها من آثار.

١٧ ـ تعميق فهم الطلاب بأحكام الأيمان والنذور، والأضحية والعقيقة.

1٨ ـ ترسيخ قيم العدالة، والإنصاف في نفوس الطلاب من خلال تعريفهم بالنظام القضائي والدعاوي في الإسلام، ووسائل الإثبات.

19\_تنمية حب الطلاب لكتب الفقه، وتدريبهم على قراءتها وتحليلها وفهمها والاستفادة منها.

· ٢- تنمية اتجاهات الطلاب الإيجابية نحو التعمق في دراسة الموضوعات الفقهية.

١١ـ تنمية قدرة الطلاب على أداء وممارسة الشعائر والأحكام الفقهية.

#### الأهداف التعليمية

يتوقع من الطالب بعد دراسة الموضوعات الفقهية المضمنة في أبواب الخلع والطلاق والرجعة والعِدة والرَّضاع والحضانة أن:

- ١ يُعرِّفَ في اللغة والاصطلاح كلَّا من: الخلع، والطلاق، والرجعة، والعِدة، والرّضاع، والحضانة.
- ٢ يُبيِّنَ حكم الخلع، وآدابه، وحكمة مشروعيته، وطريقته، والآثار المترتبة عليه.
- ٣- يُوضحَ أنواع الطلاق، وما يتعلق بها من أحكام، وما يترتب عليها من آثار.
- ٤- يُفرِّقَ بين الطلاق والخلع من حيث: تعريفهما، وحكمة مشروعيتهما، والآثار المترتبة عليهما.
  - ٥ يستنتج حكمة مشروعية الرجعة.
    - ٦\_ يُحدِّدُ وقت الرجعة.
  - ٧ يَستنتجَ حكمة مشروعية الإحداد.
    - ٨ يُحدِّد مدة الإحداد.
  - ٩ يبين حكم العدة وحكمة مشروعيتها وأنواعها وطريقة حسابها.
    - ١- يُفصِّلَ القول في أحكام الحضانة.
- ١١ ـ يُوضِّحَ أركان الرضاع، وشروطه، وحكمه، وحكمته، والآثار المترتبة عليه.
- 11- يستدل بالنصوص الشرعية على أحكام الخلع، والطلاق، والرجعة، والعدة، والإحداد، والرضاع، والحضانة.
- 17\_ يدرك أهمية تطبيق الأحكام المتعلقة بالخلع، والطلاق، والعدة، والإحداد، والرجعة، والرضاعة، والحضانة.

1٤ ـ يَرفض السلوكيات الخطأ المتعلقة بالخلع والطلاق والرجعة والعدة والرضاع و الحضانة.

١٥ يَستشعر يُسر الشريعة الإسلامية في تشريع وسائل إنهاء العلاقة الزوجية وما يتعلق بها من أحكام.

#### الخلع

# والخُلْعُ جائزٌ على عِوَضٍ مَعْلُوم.

# فصلٌ في الخلع

## أولًا: تعريفه: ـ

وهو لغة: مشتق من خَلع الثوب؛ لأن كلَّا من الزوجين لباسٌ للآخر كما قال تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمُ وَأَنتُمُ لِبَاسُ لَهُنَّ ﴾ (١٠). فكأنه بمفارقته نزع لباسه.

وشرعاً: فُرقة بين الزوجين ولو بلفظ مفاداة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج. ثانيًا: حكمه:

(والخلع جائز على عوضٍ معلوم) وخرج بمعلوم: العوض المجهول \_ كثوب غير معين \_ فيقع بائنًا بمهر المثل.

#### ثالثا: دليله:

من القرآن الكريم: قوله تعالى: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا ﴾ ``، وقوله تعالى: ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا أَفْلَاتُ بِهِ ۗ ﴾ ``.

ومن السنة: جاء الأمر به في خبر البخارى في امرأة ثابت بن قيس بقوله: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»، وهو أول خلع وقع في الإسلام.

## رابعًا: حكمة مشروعيته:\_

١ - إنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبُضع بعوض، جاز له أن يزيل ذلك الملك بعوض.

٢ - وأيضًا فيه دفع الضرر عن المرأة غالبًا.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ٢٢٩.

# وتَملِكُ به المرأةُ نفسَهَا ولارَجْعَةَ لَهُ عَلَيْها إلاَّ بنكاحِ جديدٍ، .....

#### خامسًا: حكم طلب الزوجة الخلع:

ولكنه مَكروهُ؛ لما فيه من قطع النكاح، الذي هو مطلوب الشرع؛ لقوله عَيْكَةِ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ»(١).

يستثنى من كراهة الطلاق حالتان:-

الأولى: أن يخافا أو أحدهما ألَّا يقيما حدود اللَّه.

الثانية: أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء لا بد له منه فيخلعها<sup>(۱)</sup>، ثم يفعل الأمر المحلوف عليه.

#### سادسًا: أركان الخلع:

# وأركان الخلع خمسة:

١ - مُلتزِم للعوض. ٢ - وبُضع.

٣- وعِوض. ٤ - وصيغة.

٥ - وزوج.

\_ وشرط فيه<sup>(۳)</sup>: صحة طلاقه.

\_ وشرط في الملتزم: إطلاق تصرف مالي .

### سابعًا: أثر الخلع:

(وتملك المرأة) المختلعة (به نفسها) أي بضعها الذي استخلصته بالعوض (ولا رجعة له عليها) في العدة؛ لانقطاع سلطنته بالبينونة المانعة من تَسلَّطه على بضعها (إلا بنكاح) أي بعقد (جديد) عليها بأركانه وشروطه المتقدم بيانها في موضعه (٤٠).

ويصح عوض الخلع قليلًا أو كثيرًا دَينًا وعينًا ومنفعة؛ لعموم قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢)كأن قال: إن دخلت الدار فزوجتي طالق ثلاثًا ولا بدله من دخولها. وإن صليت الظهر فهي طالق ثلاثًا.

<sup>(</sup>٣)أي: في الزوج.

<sup>(</sup>٤) تقدمت أركان وشروط كل ركن في كتاب النكاح، والأركان هي: صيغة، وزوجة، وزوج، وووج، ووالله، وشاهدان.

# ويجوزُ الخُلْعُ في الطُّهرِ وفي الحَيْضِ، ولا يَلحَقُ المُخْتَلِعَةَ الطلاقُ.

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا أَفْلَاتُ بِهِ ۗ ﴾ ( ) ولو قال: إن أبر أتيني من صداقك أو من دَينك فأنت طالق، فأبر أنه وهي جاهلة بقدره لم تطلق؛ لأن الإبراء لم يصح، فلم يوجد ما علّق عليه الطلاق، ولو خالعها على ما في كفها ولم يكن فيه شيء وقع بائنًا بمهر المثل.

وشرط في الصيغة: ما مر فيها في البيع (٢) على ما يأتي، ولكن لا يضرها تخلل كلام يسير.

#### ثامنًا: ألفاظ الخلع:

ولفظ الخلع صريح في الطلاق فلا يحتاج معه لِنِيَّةٍ؛ لأنه تكرر على لسان حملة الشرع.

وقيل: كناية في الطلاق، والأصح: أن الخلع والمفاداة إن ذُكِرَ معهما المال فهما صريحان في الطلاق؛ لأن ذِكرَه يشعر بالبينونة، وإلا فكنايتان.

#### تاسعًا: حكم الخلع في الطهر والحيض:

(ويجوز الخلع في الطهر) الذي جامعها فيه؛ لأنه لا يلحقه ندم بظهور الحمل لرضاه بأخذ العوض، ومنه يُعلَمُ جوازُه في طهر لم يجامعها فيه من باب أولى.

(و) يجوز أيضًا (في الحيض)؛ لأنها ببذلها الفداء لخلاصها رضيت لنفسها بتطويل العِدَّة.

## عاشرًا: حكم طلاق المختلعة في عدتها:

(ولا يلحق المختلعة) في عدتها (طلاق) بلفظ صريح أو كناية، ولا إيلاء ولا ظهار؛ لصيرورتها أجنبية بافتداء بضعها، وخرج بقيد المختلعة: الرجعية فيلحقها

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢)وهي ثلاث شروط: ألاَّ يتخللها كلام أجنبي عن العقد، ولا سكوت طويل. وأن يتوافق الإيجاب والقبول معنًى. ويشترط أيضًا عدم التعليق والتأقيت.

الطلاق إلى انقضاء العدة؛ لبقاء سلطنته عليها؛ إذ هي كالزوجة في لحوق الطلاق والإيلاء والظهار واللعان والميراث.

## حادي عشر: اختلاف الزوجين في دعوى الخلع وعدد الطلاق.

ولو ادَّعت الزوجة خلعًا فأنكر الزوج، صُدِّقَ بيمينه؛ لأن الأصلَ عدمُه، فإن أقامت بينة رجُليْن عُمِلَ بها، ولا مال<sup>(۱)</sup>؛ لأنه ينكره، إلاَّ أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه، أو ادَّعى الخلع فأنكرت؛ بأن قالت: لم تطلقني أو طلقتني مجانًا، بانت بقوله، ولا عوض عليها؛ إذا الأصل عدمه، فتحلف على نفيه ولها نفقة العِدة، فإن أقام بينة به أو شاهدًا وحلف معه ثبت المال، وكذا لو اعترفت بعد يمينها بما ادَّعاه.

ولو اختلفا في عدد الطلاق كقولها: سألتك ثلاث طلقات بألفٍ فأجبتني فقال: واحدة بألف فأجابتك، أو اختلفا في صفة العوض، فقال: دنانير، وقالت: دراهم، واحدة بألف فأجابتك، أو اختلفا في صفة العوض، فقال: دنانير، وقالت: دراهم، أو لكل أو في قدره كقوله: خالعتك بمئتين فقالت: بل بمئة، ولا بينة لواحد منهما، أو لكل منهما بينة وتعارضتا، تحالفا كالمتبايعين في كيفية الحلف، ووجب بينونتها بفسخ العوض منهما أو من أحدهما، أو الحاكم مهر المثل، وإن كان أكثر مما ادَّعاه، فإن كان لأحدهما بينة عُمِل بها، ولو خالع بألف مثلًا ونويا نوعًا من نوعين بالبلد لزم الحاقًا للمنوي بالملفوظ، فإن لم ينويا شيئًا حُمِل على الغالب إن كان وإلّا لزم مهر المثل.

<sup>(</sup>١) أي: أن دعواها الخلع ليس فيها مال، ولا يقصد بها مال.

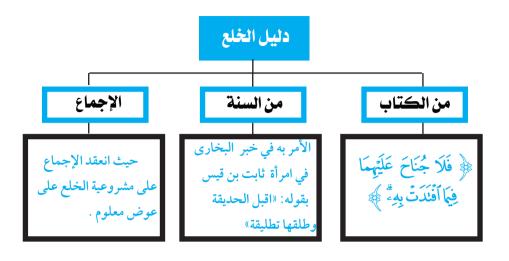

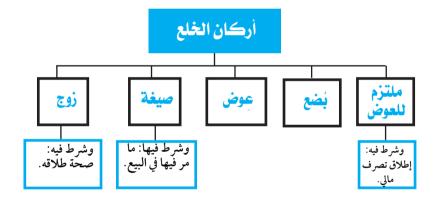

#### المناقشة والتدريبات

#### س١: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- (أ) الوصف الشرعى للخلع إن ذكر معه العوض، الأصح.
  - (أنه صريح في الطلاق \_ كناية في الطلاق \_ فسخ).
- (ب) قال لها: إن أبرأتيني من دينك فأنت طالق، فأبرأته وهي جاهلة بقدره. (لم تطلق\_يقع خُلعاً\_يقع طلاقاً).
  - (ج) المختلعة إذا كانت في العدة.
  - (يلحقها الطلاق ـ لا يلحقها الطلاق ـ يقع الطلاق مع الكراهة)

# س٢: بين الحكم فيما يأتي مع ذكر الدليل أو التعليل:

- (أ) عِوَض الخلع.
- (ب) الخلع في الطهر الذي جامعها فيه.
  - (ج) الخلع في الحيض.

س٣: ما حكمة مشروعية الخلع؟ وما أثره؟ وما حكمه؟ وما الذي يستثنى من هذا الحكم؟ وما شرط ملتزم العوض؟.

#### كتاب:الطلاق

## فصل: في الطلاق

## أولًا: تعريفه:

وهو لغة: حل القيد.

وشرعًا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، وعرفه النووي في "تهذيبه" بأنه: تصرف مملوكٌ للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح.

## ثانيًا: دليله:

والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب، كقوله تعالى: ﴿ ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ اللهُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ المِعْرُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ (١).

والسنة كقوله على الله على العلاق العلاق العلاق الله تعالى من الطلاق الله الله تعالى من الطلاق السنة ك

# ثالثا: أركان الطلاق:

#### وأركانه خمسة:

-1 - صیغة، -1 - ومحل -1 ، -1 - وولایة، -1 - وقصد -1 ، -1

<sup>(</sup>١) البقرة من الآية: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود بإسناد حسن والحاكم وصححه.

<sup>(</sup>٣) وهو الزوجة.

<sup>(</sup>٤) المراد بالقصد في الطلاق الصريح: قصد معنى اللفظ، والمراد بالقصد في الطلاق الكنائي: قصد معنى اللفظ مع قصد إيقاع الطلاق.

# والطلاقُ ضَربان: صَريحٌ وكِنَايةٌ، فالصريحُ ثلاثةُ ألفاظٍ: الطلاقُ والفِرَاقُ، والسَّرَاحُ.

# رابعًا: يُشترطُ في المُطلَقُ ولو بالتعليق شرطان:

١٥ تكليف: فلا يصح من غير مكلف؛ لخبر: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ
 حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ» (١٠)، إلا السكران فيصح منه مع أنه غير مكلف؛ تغليظًا عليه.

٢\_ واختيار: فلا يصح من مُكْرَه؛ لإطلاق خبر: «لا طلاق في إغلاق» أي:
 إكراه "".

# خامسًا: صيغةُ الطلاق: صريح وكناية:

ثم شرع المصنف في الركن الثاني وهو الصيغة \_ بقوله (الطلاقُ ضربان) فقط:

١ – (صريحُ) وهو: ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق، فلا يحتاج إلى نية لإيقاع الطلاق، فلو قال: لم أنو به الطلاق. لم يقبل.

٢ - (وكناية) وهو: ما يحتمل الطلاق وغيره، فيحتاج إلى نية لإيقاعه.

تنبيه: أَفْهَمَ كلامُ المصنف أنه لا يقع طلاق بنية من غير لفظ وهو كذلك، ولا بتحريك لسانه بكلمة الطلاق إذا لم يرفع صوته بقدر ما يُسمِع نفسه مع اعتدال سمعه وعدم المانع؛ لأن هذا ليس بكلام.

#### سادسًا: ألفاظ الطلاق:

(فالصريح ثلاثة ألفاظ) فقط: (الطلاق) أي ما اشتق منه لاشتهاره فيه لغة وعرفًا (و) كذا (الفراق، والسَّراح) بفتح السين أي ما اشتق منهما على المشهور فيهما؛ لورودهما في القرآن بمعناه، وأمثلة المشتق من الطلاق كطلقتك،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وغيره.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقى وأبو داود.

<sup>(</sup>٣) وسيأتي الكلام على طلاق المكره وشروط الإكراه في ص٢٦.

# ولا يفتقرُ صريحُ الطلاقِ إلى النيةِ، .

وأنت طالق، ويا مطلقة، ويا طالق. لا أنت طلاق، والطلاق، فليسا بصريحين بل كنايتان؛ لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعًا، ويقاس بما ذكر: فارقتك وسرحتك فهما صريحان، وكذا: أنت مُفارَقة ومُسرَّحة، ويا مُفارَقة ويا مُسَرَّحة. وأنت فِراق والفِراق والسَّراح كنايات.

وترجمة لفظ الطلاق بالعجمية (١) صريح؛ لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها، دون ترجمة الفراق والسراح فإنها كناية، للاختلاف في صراحتهما بالعربية، فضُعِّفا بالترجمة.

(ولا يفتقر) وقوع الطلاق بصريحه (إلى النية) إجماعًا إلا في المكره عليه فإنه يشترط في حقه النية إن نواه وقع على الأصح وإلا فلا، وكذا الوكيل في الطلاق يشترط في حقه إذا طلق عن موكله بالصريح: النية، إن كان لموكله زوجة أخرى؛ لتردده بين زوجتين فلا بد من تمييز، قال(٢): أما إذا لم يكن لموكله غيرها ففي اشتراط النية نظر؛ لتعين المحل القابل للطلاق من أهله. انتهى، والظاهر أنه لا يشترط.

<sup>(</sup>١) أي: بغير العربية.

<sup>(</sup>٢) القَّائل هو الزركشي في كتابه " الخادم على الرافعي والروضة".

# والكنايةُ: كلُّ لفظٍ احْتَمَلَ الطلاقَ وغيرَهُ وتفتقِر إلى النِّيَّة .....

#### كناية الطلاق وشرطها:

(والكناية: كل لفظ احتمل الطلاق وغيره وتفتقر) في وقوع الطلاق بها (إلى

النية) إجماعًا، إذ اللفظ متردد بين الطلاق وغيره، فلا بد من نية تميز بينهما، وألفاظها كثيرة لا تكاد تنحصر، ذكر المصنف بعضها في بعض النسخ بقوله: (مثل (و) أنت (بائن) من البين وهو الفراق، (أنت خلية) أي خالية مني، وكذا يقدر الجار والمجرور فيما بعده، (و) أنت (بَتَّة) بمثناة قبل آخره أي مقطوعة الوصلة مأخوذة من البت وهو القطع.

و (أنت حرام) أي محرمة عليَّ ممنوعة للفرقة، (و) أنت (كالميتة) أي في التحريم شبه تحريمها عليه بالطلاق كتحريم الميتة، و (اغرُبي) أي صيري غريبة بلا زوج.

(فإن نوى بجميع ذلك) أي بلفظ من ألفاظه (الطلاق) فيه (وقع) إن اقترنت النية بكل اللفظ، وقيل: يكفي اقترانها بأوله وينسحب ما بعده عليه، والمعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء أكان من أوله أو وسطه أو آخره؛ إذ اليمين إنما تعتبر بتمامها.

(وإن لم ينو) بلفظ من ألفاظ الكنايات المذكورة، (لم يقع) طلاق؛ لعدم قصده. سابعًا: الطلاق بالإشارة:

وإشارة ناطق وإن فهمها كل أحد بطلاق كأن قالت له زوجته: طلقني، فأشار بيده أن اذهبي، لغوٌ لا يقع به شيء الأن عُدولَه عن العبارة إلى الإشارة يُفهم أنه غير قاصد للطلاق، وإن قصده بها فهي لا تقصد للإفهام إلا نادرًا.

ويعتد بإشارة أخرس ولو قدر على الكتابة.

ينقسم الطلاقُ إلى الأحكام الخمسة: واجب كطلاق الحَكَم في الشقاق، ومندوب كطلاق زوجة حالها غير مستقيم، كأن تكون غير عفيفة، وحرام كالطلاق البدعي، كما سيأتي (()، ومكروه: كطلاق مستقيمة الحال، وعليه حمل (أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق»، وأشار الإمام (() إلى المباح بطلاق من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها.

<sup>(</sup>١) سيأتي في الصفحة القادمة.

<sup>(</sup>٢) إمام الخرمين الجويني.

#### أقسام الطلاق

ينقسم الطلاق إلى سُنِّيِّ، وبدعيِّ، ولاسنى ولا بدعي، وسيُعلَم ذلك من كلام المصنف.

(والنساء فيه) أي في حكم الطلاق (ضربان: ضرب في طلاقهن سنة) أي لا تحريم فيه، (وبدعة) أي حرام (وهن ذوات الحيض).

#### أولًا: الطلاق السني:

وأشار إلى القسم الأول بقوله: (فالسنة) أي السني (أن يوقع الطلاق) على مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة (() (في طهر غير مجامع فيه) ولا في حيض قبله؛ وذلك: ١ - لاستعقابه الشروع في العدة، ٢ - وعدم الندم فيمن ذَكَرْت، وقد قال تعالى: ﴿إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلسِّكَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِمِتَ ﴾ (() أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة.

#### ثانيًا: الطلاق البدعي:

وأشار إلى القسم الثاني بقوله (والبدعة أن يُوقع الطلاق) على مدخول بها (في الحيضِ أو في طهر جامعها فيه) وهي ممن تَحْبَلُ، أو في حيض قبله؛ وذلك لمخالفته فيما إذا طلقها في حيض لقوله تعالى: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾، وزمن الحيض لا يحسب من العدة ومثله النفاس، والمعنى في ذلك: تضررها بطول مدة التربص ولأدائه إلى الندم فيمن تحمل إذا ظهر حملها، فإن الإنسان قد يطلق

<sup>(</sup>١) فإن طلاق هؤلاء لا يتصف بسنة ولا ببدعة كها سيأتي بيانه ووجهه: أن مدة الطلاق لا تختلف، وهذا بناءً على التقسيم إلى ثلاثة أقسام، وبالتقسيم إلى قسمين تكون هذه الثلاثة من السني.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق. الآية: ١.

وضربٌ ليس في طَلاقِهنَّ سنَّةٌ ولا بدعةٌ وهنَّ أربَعٌ: الصَّغِيرةُ، والآيسةُ، والحامِلُ، والمخْتَلِعةُ التي لم يدخلْ بها.

الحائل دون الحامل، وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد، وخرج بقيد الإيقاع تعليق الطلاق، فلا يحرم في الحيض لكن إن وجدت الصفة في الطهر سمي سنيًّا، وإن وجدت في الحيض سمي بدعيًّا، ويترتب عليه أحكام البدعي إلا أنه لا إثم فيه باتفاق الأصحاب في كل الطرق.

نعم إن أوقع الصفة في الحيض باختياره فينبغي أنه يأثم بإيقاعه في الحيض كإنشائه الطلاق فيه، وخرج بقيد الطلاق في السني والبدعي الفُسُوخ<sup>(۱)</sup>، فإنها لا تنقسم إلى سني ولا إلى بدعي؛ لأنها شرعت لدفع مضار زائدة فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات.

## ثالثًا: طلاق ليس بدعيًّا ولا سنيًّا:

(وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع) الأولى (الصغيرة) التي لم تحض، (و) الثانية (الآيسة)؛ لأن عدتهما بالأشهر، فلا ضرر يلحقهما، (و) الثالثة (الحامل) التي ظهر حملها؛ لأن عدتها بوضعها فلا تختلف المدة في حقها ولا ندم بعد ظهور الحمل، (و) الرابعة (المختلعة التي لم يدخل بها)؛ إذ لا عدة عليها.

#### رابعًا: ما يطلب ممن طلق بدعيًا:

من طلق بدعيًّا سُن له الرجعةُ ثم بعدها إن شاء طلق بعد تمام طهر؛ لخبر الصحيحين: أن ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض فذكر ذلك عمرُ للنبي على فقال: «مُرْهُ فلْيراجِعْها ثم لِيُطلِّقْها طاهرًا»(٢) أي قبل أن يمسها إن أراد طلاقها.

<sup>(</sup>١) إزالة حكم العقد لخلل فيه كأن علم أنه متزوج بأخته من الرضاع أو تزوجها بغير وليِّ....إلخ.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : البخاري برقم ( ٤٩٠٨ ) ومسلم برقم ( ١/ ١٤٧١).

#### فصل

# ويَملِكُ (الزوج) ثلاثَ تطْليقاتٍ ويَصِحُّ الاستثناءُ في الطلاقِ إذا وَصَلَه بهِ

# فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق أولًا: ما يملكه الزوج من الطلقات:

وقد شرع في القسم الأول ـ وهو عدد الطلقات ـ بقوله: (ويملك الزوج) على زوجته (ثلاث تطليقات)؛ لأنه على سئل عن قوله تعالى: ﴿ الطّلاقُ مَنَّ تَانِّ ﴾ () فأين الثالثة؟ فقال: ﴿ أَو تَسَرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ ()، والاعتبار في الطلاق بالزوج، لما روى البيهقى أن النبي على قال: «الطلاقُ بالرجال والعدة بالنساء» (").

ولا يحرم جمع الطلقات؛ لأن عُوَيْمِرًا العَجْلَاني لمَّا لاعن امرأته عند النبي عَلَيْ طلقها ثلاثًا قبل أن يُخبره النبيُّ عَلَيْ أنها تبين باللعان ('')، فلو كان إيقاع الثلاث حرامًا لنهاه عن ذلك لِيَعْلَمَهُ.

## ثانيًا: شروط الاستثناء في الطلاق:

ثم شرع في القسم الثاني وهو الاستثناء بقوله: (ويصح الاستثناء في الطلاق)؛ لوقوعه في القرآن الكريم والسنة وكلام العرب، وهو: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، ولصحته شروط خمسة وهي:

١ ـ (إذا وصله به) أي اليمين.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، برقم ( ٩٦٧٩ )، والبيهقي في السنن الكبري برقم ( ١٥١٧٦ ).

<sup>(</sup>٤) متفقَ عليه : البخّاري برقم ( ٤٧٤٥ )، مسلم ( ١٤٩٢/١ ).

٧\_ أن ينويه قبل فراغه.

٣\_ أن يقصد به رفع حكم اليمين.

٤\_ أن يتلفظ به مُسمِعًا به نفسه.

ه ألّا يكون مستغرقًا، فلو انفصل زائدًا على سكتة النفس ضر، أما لو سكت لتنفس أو انقطاع صوت فإنه لا يضر؛ لأن ذلك لا يُعد فاصلًا، بخلافِ الكلام الأجنبي ولو يسيرًا، أو نواه بعد فراغ اليمين ضر، بخلاف ما إذا نواه قبلها؛ لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها وذلك صادق بأن ينويه أولها أو آخرها أو ما بينهما، أو لم يقصد به رفع حكم اليمين ولم يتلفظ به، أو تلفظ به ولم يسمع به نفسه عند اعتدال سمعه، أو استغرق المستثنى منه ضر، والمستغرق باطل بالإجماع كما قاله الإمام (۱) و الآمدي (۲)، فلو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً، لم يصح الاستثناء وطلقت ثلاثاً.

ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه، كأنت إلا واحدة طالق ثلاثاً، والاستثناء يعتبر من الملفوظ به لا من المملوك، فلو قال: أنت طالق خمسًا إلا ثلاثاً، وقع طلقتان ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا نصف طلقة وقع ثلاثاً؛ لأنه إذا استثنى من طلقة بعض طلقة بقي بعضها ومتى بقي كملت.

<sup>(</sup>١) إمام الحرمين الجويني.

<sup>(</sup>٢) سيف الدين على بن أبي على ولد سنة (٥٥١).

# ويصحُّ تعليقُهُ بالصِّفَةِ والشَّرطِ.

# ثالثًا: تعليق الطلاق بالصفة والشرط:

ثم شرع في القسم الثالث ـ وهو التعليق ـ بقوله: (ويصح تعليقه) أي الطلاق (بالصفة) فتطلق عند وجودها، فإذا قال لها: أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو في رأسه أو في أوله، وقع الطلاق مع أول جزء من الليلة الأولى منه، أو: أنت طالق في نهار كذا شهر كذا أو أول يوم منه، فتطلق بأول فجر يوم منه، أو: أنت طالق في آخر شهر كذا أو سلخه (۱)، فتطلق بآخر جزء من الشهر.

# رابعًا: الأدوات التي يحصل بها التعليق:

(والشرط) وأدوات التعليق بالشروط والصفات "إن" وهي أم الباب نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق، و «مَنْ» بفتح الميم، كمن دَخَلَتْ من نسائي الدار فهي طالق، «وإذا» «ومتى» «ومتى ما» بزيادة "ما"، "وكلما" نحو كلما دَخلت الدار واحدةٌ من نسائي فهي طالق، و «أي» كأي وقت دخلت الدار فأنت طالق، ومن الأدوات «إذ ما» على رأي سيبويه، و «مهما» وهي بمعنى ما، و «ما» الشرطية و «إذ ما» و «أيا ما» كلمة، و «أيان» وهي كمتى في تعميم الأزمان و «أين» و «حيثما» لتعميم الأمكنة، و «كيف» و «كيفما» للتعليق على الأحوال.

<sup>(</sup>١) السلخ: آخر الشهر.

ولا يقعُ الطَّلاقُ قَبْلَ النكاحِ، وأرْبعٌ لا يقَعُ طَلاقُهُمْ: الصَّبيُّ، والمجنونُ، والنَّائمُ، والمكْرَهُ.

#### خامسًا: شرط المَحل:

ثم شرع في القسم الرابع: وهو المَحل بقوله: (ولا يقع الطلاق) المُعلَّق (قبل النكاح) بعد وجوده؛ لقوله ﷺ: «لا طلاق إلا بعد نكاح»(١).

#### سادسًا: شروط المطلق:

ثم شرع في القسم الخامس: وهو شروط المطلق بقوله: (وأربع لا يقع طلاقهم) بتنجيز ولا تعليق. الأول: (الصبي)، والثاني: (المجنون)، والثالث: (النائم)؛ لقوله وعن القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يَبلُغ، وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ» (أ)، وحيث ارتفع عنهم القلم بطل تصرفهم، نعم لو طرأ الجنون من شُكر تَعدَّى به، صَحَّ تصرفه؛ لأنه لو طلق في هذا الجنون وقع طلاقه، والمعتوه: وهو الناقص العقل كما في "الصحاح" كالمجنون.

(و) الرابع: (المُكرَه) بفتح الراء على طلاق زوجته لا يقع خلافًا لأبي حنيفة والرابع: (المُكرَه) بفتح الراء على طلاق روجته لا يقع خلافًا لأبي حنيفة والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولخبر «لا طلاق في إغلاق أي إكراه، فإن ظهر من المُكْرَه قرينةُ اختيار منه للطلاق، كأن أُكره على ثلاث طلقات فطلق واحدة، أو على طلاق صريح فكنّى ونوى، أو على تعليق فنجز أو بالعكس لهذه الصور، وقع الطلاق في الجميع؛ لأن مخالفتَه تُشعر اختياره فيما أتى به.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والترمذي.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٣/ ١٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) رواه آبن ماجه .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده على شرط مسلم.

#### سابعًا: شروطُ حصول الإكراه:

١ قدرة المُكرِه - بكسر الراء - على تحقيق ما هدد به المُكرَه - بفتحها - تهديدًا
 عاجلًا ظلمًا بو لاية أو تغلب.

٢\_ وعجز المكرَه - بفتح الراء - عن دفع المكرِه - بكسرها - بهرب أو غيره،
 كاستغاثة بغيره.

٣ وظنه أنه إن امتنع من فعلِ ما أُكره عليه حقق فعل ما خوفه به؛ لأنه لا يتحقق العجز إلا بهذه الأمور الثلاثة، فخرج بـ " عاجلًا " ما لو قال: لأقتلنك غدًا فليس بإكراه، وبـ " ظلمًا " ما لو قال ولي القصاص للجاني: طلق زوجتك وإلا اقتصصت منك لم يكن إكراهًا.

## ثانيًا: ما يحصلُ به الإكراه:

ويحصل الإكراه: بتخويف بضرب شديد، أو حبس طويل، أو إتلاف مال، أو نحو ذلك مما يؤثر العاقلُ لأجله الإقدامَ على ما أُكره عليه.

ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكرّه عليها، فقد يكون الشيء إكراهًا في شخص دون آخر وفي سبب دون أخر، فالإكراه بإتلاف مالٍ لا يَضِيقُ على المكرّه - بفتح الراء - كخمسة دراهم في حق الموسر ليس بإكراه على الطلاق؛ لأن الإنسان يتحمله ولا يُطلق، بخلاف المال الذي يَضيق عليه.

والحبس في الوجيه إكراهٌ وإن قلَّ كما قاله الأذرعي (١)، والضرب اليسير في أهل المروءات إكراهُ.

وخرج بقيد طلاق زوجته فيما تقدم ما إذا أكرهه على طلاق زوجة نفسه بأن قال له: طلق زوجتي وإلا قتلتك، فطلقها وقع على الصحيح؛ لأنه أبلغ في الإذن.

<sup>(</sup>١) الأذرعى: هو شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن حمدان الأذرعي الشافعي ولد سنة (٧٠٧).

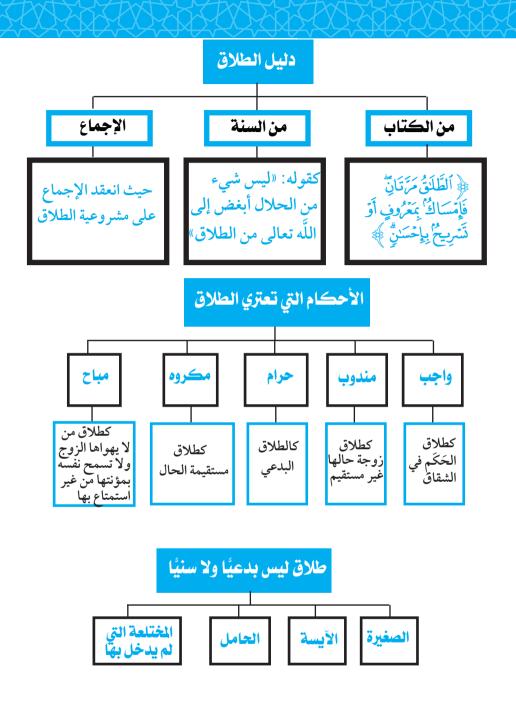

## المناقشة والتدريبات

# س١: ضع علامة $(\sqrt{})$ أمام العبارة الصحيحة وعلامة $(\times)$ أمام العبارة الخطأ معللًا لاختبار $(\times)$ :

- (أ) قال: على الطلاق وسكت، الأصح أنه صريح في الطلاق عند الصَّيْمَري. ( )
  - (ب) طلاق الحَكَمَين في الشقاق يُعد طلاقًا واجبًا. ( )
  - (جـ) قال له: طلق زوجتي وإلا قتلتك. فطلقها، لا يقع الطلاق. ( )

# س٢: وضح الفرق في الحكم بين كل مما يأتي:

- (أ) النية في الطلاق الصريح، والنية في الطلاق الكناية.
  - (ب) طلاق السكران ـ طلاق المكره.
    - (ج) الطلاق السنى والبدعى.

# س٣: بين الحكم مع التعليل في كل مما يأتى:

- (أ) قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا.
- (ب) قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا نصف طلقة.
  - (ج) إشارة الناطق المفهمة في الطلاق.
- (د) إشارة الأخرس في الطلاق مع قدرته على الكتابة.

# س٤: (أ) ما الحكم: لونوى الطلاق ولم يتلفظ به؟ أو حرك لسانه فقط بكلمة الطلاق دون أن يُسمع نفسه؟

- (ب) متى يحتاج الطلاق الصريح إلى نية؟
  - (جـ) ما شرط الطلاق الكنائي؟
- (د) ما الذي يُسَنُّ لمن طلق طلاقًا بدعيًّا؟ ثم اذكر من ليس في طلاقهن

سنة ولا بدعة؟

(هـ) ما حكم من طلق زوجته ثلاثـًا في مجلس واحد؟

(و) ما حكم الطلاق المعلق قبل النكاح؟ وما دليله؟ ومَن الذين لا يقع طلاقهم؟ وما شروط الاستثناء في الطلاق؟

فصل في الرجعة

وشروطُ الرَّجْعَةِ أَرْبَعَةٌ: أن يكون الطَّلَّاقُ دُوْنَ الثَّلاَثِ، وأنْ يكونَ بَعْد الدُّخولِ بها، وألَّا يكُونَ الطَّلاقُ بعوَض، وأنْ تكُونَ قَبْلَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ.

# فصل في الرَّجعة

#### أولًا: تعريفُها:

وهي بفتح الراء أفصح من كسرها، وهي

لغة: المرة من الرجوع.

وشرعًا: رَدُّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. ثانتا: دليلها:

والأصل فيها:

قوله تعالى: ﴿ وَمُعُولَهُ مُنَّا أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ ﴾ أي في العدة ﴿ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَحاً ﴾ (`` أي رجعة، كما قاله الإمام الشافعي ﴿ فَيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الإجماع.

ثَالْثًا: أركان الرجعة:

أركانها ثلاثة: ١ - محل، ٢ - وصيغة،

٣- ومرتجع، وأما الطلاق فهو سبب لا ركن.

#### رابعًا: شروط صحة الرجعة:

وبدأ المصنف بشروط الركن الأول وهو \_ المحل \_ بقوله: (وشروط) صحة (الرجعة أربعة) وترك خامسًا وسادسًا كما ستعرفه.

الأول: (أن يكون الطلاق دون الثلاث).

(و) الثاني: (أن يكون) الطلاق (بعد الدخول بها)، فإن كان قبله فلا رجعة له لينو نتها.

(و) الثالث: (ألّا يكون الطلاق بعوض) منها أو من غيرها، فإن كان على عوض فلا رجعة.

(و) الرابع: (أن تكون) الرَّجعة (قبل انقضاءِ العدة).

(١) سورة البقرة الآية: ٢٢٨.

(٢) رواه الطبراني.

## فصل في ما يتعلق بصحة الرجعة

# وإذا طَلَّقَ امْرَأْتَهُ واحدَةً أو اثْنَتَيْنِ فلهُ مُرَاجَعَتُها ما لم تَنقَضِ عِدَّتُها .

والخامس: كونَ المطلقةِ قابلة للحل للمراجع، فلو أسلمت الكافرة واستمر زوجها – أي: على كفره – وراجعها في كفره لم يصح، أو ارتدت المسلمةُ لم تصح مراجعتُها في حال ردتها؛ لأن مقصودَ الرجعة الحلُّ، والرِّدَّةُ تنافيه، وكذا لو ارتد الزوج أو ارتدا معًا، وضابط ذلك: انتقال أحد الزوجين إلى دِين يمنع دوام النكاح.

والسادس: كونها معينة، فلو طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع إحداهما، أو طلقهما معًا ثم راجع إحداهما، لم تصح الرجعة؛ إذ ليست الرجعة في احتمال الإبهام كالطلاق؛ لشبهها بالنكاح، وهو لا يصح مع الإبهام، ولو تعينت ونسيت لم تصح رجعتها أيضًا في الأصح.

## خامسًا: ما يتعلق بصحة الرَّجعة:

(وإذا طلَّق) الزوجُ (امرأته) بغير عوض منها طلقةً (واحدة أو اثنتين) بعد وطئها (فله مراجعتها) بغير إذنها (ما لم تنقض عدتها)؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا تُعَضُّلُوهُنَّ أَنَ يَنكِحُن أَزُوَاجَهُنَ ﴾ (١). ولو كان حقُّ الرجعة باقيًا لما كان يباح لهنَّ النكاح.

# سادسًا: شروطُ المرتجع:

وشرط في المرتجع ـ وهو الركن الثاني ـ الاختيارُ وأهلية النكاح بنفسه وإن توقف على إذن، فتصح رجعة سكرانِ وسفيهٍ ومُحْرِمٍ لا مجنون ومكرَه، ولوليِّ مَن جُنَّ وقد وقع عليه طلاق، رجعة؛ حيث يزوجه بأن يحتاج إليه.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢٣٢.

سابعًا: وشُرط في الصيغة: \_ وهو الركن الثالث \_ لفظ يشعر بالمراد به وفي معناه ما مر في الضمان (١٠)، وذلك:

١ - إما صريح: وهو كرددتك إليّ، وراجعتُك، وارتجعتُك، وأرجعتك، وأمسكتُك؛ لشهرتها في ذلك، وورودها في الكتاب والسنة، وفي معناها سائر ما اشتق من مصادرها.

٢ - وإما كناية: كتزوجتك ونكحتك، ويشترط فيها تنجيز وعدم تأقيت، فلو قال:
 راجعتك إن شئت، فقالت: شئت، أو راجعتك شهرًا، لم تحصل الرجعة.

وسُنَّ إشهادٌ عليها خروجًا من خلاف (٢) من أوجبه، وإنما لم تجب؛ لأنها في حكم استدامة النكاح؛ لإثبات الفراش وهو ثابت هنا.

(فإن انقضت عدتها) بوضع حمل أو أقراء أو أشهر (حلَّ له) إعادة (نكاحها بعقد جديد)؛ لبينونتها حينئذ، وحلفت في انقضاء العِدة بغير أشهر من أقراء أو وضع إذا أنكره الزوج فتصدق في ذلك إن أمكن، وإن خالفت عادتها؛ لأن النساء مؤتمناتٌ على أرحامهن.

وخرج بانقضاء العدة بغير الأشهر انقضاؤها بالأشهر، وبالإمكان ما إذا لم يمكن كصغر أو يأس أو غيره فيصدق بيمينه، ويمكن انقضاؤها بوضع؛ لتمام بستة أشهر ولحظتين من حين إمكان اجتماعهما بعد النكاح، والمصور بمئة وعشرين يومًا

<sup>(</sup>۱) أحال الخطيب الشربيني على الضهان أكثر من مرة عند حديثه عن الصيغة بقوله: (ما مرّ في الضهان)، ويريد بذلك: الالتزام وما في معناه كإشارة الأخرس ونحو الكتابة ولم يذكر ذلك في كلامه في الضهان كما يفهم من العبارة ولكنه يريد ما مرّ في الضهان من كلام الأصحاب لا في كلامه هو نحو كلام الإمام النووي: كضمنت دينك عليه، أو تحملته، أو تقلدته وهو كل لفظ يُشعر بالمراد. منهاج الطالبين صـ ٣٠. (٢) وفي الخروج من الخلاف مراعاة للقول الآخر الوارد في المسألة، وهذا يدلُّ على الاحترام المخالف والاعتبار لقوله.

# وتكونُ معهُ على ما بقى من عدد الطَّلاقِ،.....

ولحظتين.

(و) إذا انقضت عدتها ثم جدد نكاحها (تكون معه على ما بقي) له (من) عدد (الطلاق)؛ لما روى البيهقي (۱۱) عن عمر الله أنه أنه أنه أنه أنه أنه ووافقه عليه جماعة من الصحابة ولم يظهر لهم مخالف.

<sup>(</sup>١) ولفظه: عن أبي هريرة، قال: سألتُ عُمَر عن رجل من أهل البحْرين طلّق امرأته تطليقة أو اثنتين، فنكحت زوجًا، ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الزوج الأول، على كم هي عنده؟ قال: "هي عنده على ما بقي" السنن الصغير للبيهقي، برقم (٢٧٠٠) وهذا يعني أنه لو طلقها مرة ثم راجعها، عادت إليه، وبقى له عليها طلقتان وإن كانت الثانية، فتعود إليه، وبقى له عليها تطليقة واحدة.

فإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا لم تَحِلَّ لهُ إلا بعْدَ وجودِ خمسِ شرائِطَ: انْقضَاءُ عدَّتِهَا منْهُ، وتَزْويجُهَا بغَيره، ودُخُولُهُ بها، وبينونَتُها منه، وانقضاءُ عدتِها منه.

# ثامنًا: الحكمُ إذا طلقها ثلاثًا:

(فإن طلقها) أي الزوج (ثلاثًا) معًا أو مرتبًا قبل الدخول أو بعده في نكاح أو أنكحة (لم تحل) أي المطلقة (له إلا بعد وجود خمس شرائط) في المدخول بها وعلى وجود ما عدا الأول منها في غيرها:

الأول: (انقضاء عدتها منه) أي المطلق.

- (و) الثاني: (تزويجها بغيره).
  - (و) الثالث: (دخوله بها).
- (و) الرابع: (بينونتها منه) أي الزوج الثاني بطلاق أو فسخ أو موت.
  - (و) الخامس: (انقضاء عدتها منه)؛ لاستبراء رحمها.
    - \* \* \*





#### المناقشة والتدريبات

# س١: ضع علامة $(\sqrt{})$ أمام العبارة الصحيحة، وعلامة $(\times)$ أمام العبارة الخطأ معللًا لاختبارك:

- (أ) إن طلق إحدى زوجتيه وأبهم، ثم راجع إحداهما تصح الرجعة. ( )
- (ب) إن طلق زوجته قبل الدخول ثم راجعها، صحت الرجعة. ( )
- (ج) قال لها: إن شئت راجعتك، فقالت: شئت، لم تحصل الرجعة. ( ) س٧: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين معللًا أو مدلِّلًا لاختيارك:
- (أ) انقضت عدتها ثم جدد نكاحها. (تكون معه على ما بقي له من عدد الطلاق ـ تستأنف عدد الطلقات ـ يبطل نكاحها).
- (ب) طلقها بعوض منها (لا رجعة له عليها \_ يجوز له أن يراجعها \_ الوجهان قيل بهما).
- (ج) طلق إحدى زوجاته وعينها ثم نسيت (تصح رجعتها ـ لا تصح رجعتها ـ القو لان صحيحان)

س٣: ما الرجعة؟ وما دليلها؟ وما أركانها؟ وما شروط صحة الرجعة؟ وما الحكم إذا طلَّق الرجل امرأته طلقة واحدة أو اثنتين؟ مع ذكر الدليل. وما الذي يتوقف عليه حل المطلقة طلقة واحدة أو اثنتين؟ وما شروط المرتجع؟ وما شرط الصيغة؟ وما شروط حل المطلقة ثلاثـًا؟

# فصل فِي الإِيلَاءِ

# وإذا حلف ألَّا يطأ زوجته مطلقًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مولٍ

# فصل: في الإيلاء

#### أولًا: تعريف الإيلاء:

١- الإيلاءُ لُغَة: الْحلف.

قَالَ الشَّاعِرِ:

وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يَمِينًا بالطلاق.

٢ شرعًا: حلف زوج يَصح طَلَاقه على امْتِنَاعه من وَطْء زوجته مُطلقًا، أَو فَوق أَرْبَعَة أشهر.

#### ثانيًا: دليل الإيلاء:

ودليل الإيلاء قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَّهُ ﴿ ١٠) الآية.

وإنما عُدي فِيهَا بمِنْ وهو إنما يُعدى بعلى؛ لأنه ضمن معنى البعد، كأنه قَال: للذين يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم.

# ثالثًا: حكم الإيلاءِ:

والإيلاء حرام؛ للإيذاء.

رابعًا: أركان الإيلاء:

وأركانه سِتَّة: ١ - حَالف. ٢ - ومحلوف بِه. ٣ - ومحلوف عليه. ٤ - وَمُدَّة. ٥ - وَصِيغَة. ٦ - وزوجان.

وَالْمُصَنَّف ذكر بَعْضهَا بقوله: (وَإِذا حلف) أَي الزَّوْج باسم من أسمائِه تعالى أو صفة من صِفَاته، أو بِالتِزَام ما يلْزم بِنذر، أو تَعْلِيق طَلَاق، (ألَّا يطأ زَوجته)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية رقم (٢٢٦).

وطئًا شَرْعيًّا، فهو مُولٍ. فلا إِيلاء بحلفه على امْتِنَاعه من تمتعه بها بغير وَطء. ثمَّ أشارَ إِلى المدَّة بقوله: (مُطلقًا) بِأن يُطلق كقوله: وَالله لا أطؤك.

(أَو مُدَّة تزيد على أربعة أشهر) كقولِه: وَالله لا أطؤك خَمْسَة أشهر، أَو قيد بمستبعد الْحُصُول فِيهَا، كقولِه: وَالله لَا أطؤك حَتَّى ينزل السَّيِّد عِيسَى –عليه الصَّلَاة وَالسَّلَام – أو حتى أَمُوت، أَو، تموتي أَو يَمُوت فلَان، (فهو مول)؛ لضررها بِمَنْع نَفسه مما لها فِيه حق العفاف.

وَخرج بِقَيْد الزوجة من ليست بزوجة، فلا يَصح الْإِيلَاء منها، وبقيد الزِّيَادَة على أَرْبَعَة أشهر مَا إِذا حلف لَا يَطَوُّهَا مُدَّة وَسكت، أَو لَا يَطَوُّها أربعة أشهر، فإنه لا يكون موليًا فيهمَا.

أما الأول؛ فلتردد اللَّفْظ بين الْقَلِيل وَالْكثير.

وأما الثاني؛ فلصبرها عن الزوج هذه المدَّة.

فإذا قال: وَالله لَا أَطوَك أَرْبَعَة أشهر، فَإِذا مَضَت فوَالله لا أَطوَك أَرْبَعَة أشهر، فليس بمول؛ لانتفاء فائدة الإيلاء، ولكنه يأثم، لكِن إثم الإيذاء لا إثم الإيلاء.

قال في المطلب(١): وَكأنه دون إثم المولى.

ويجوز أن يكون فوقه؛ لأن ذلك تقدر فِيه على رفع الضرر.

بخِلَاف هَذَا فإنه لَا رفع لَهُ إِلَّا من جِهَة الزَّوْج بِالْوَطْء، هَذَا إِذَا أَعَاد حرف القسم، فَلَو قَال: وَالله لَا أَطوَك أَرْبَعَة أشهر، فَإِذَا مَضَت فَلَا أَطوَك أَرْبَعَة أشهر، كَانَ موليًا؛ لِأَنَّهَا يَمِين وَاحِدَة اشْتَمَلت على أَكثر من أَرْبَعَة أشهر، وَلَو قَال: وَالله لَا أَطوَك خَمْسَة أشهر، فإيلاءان لكل منهما حكمه.

## خامسًا: شرط الصيغة ولفظها وما يلحق بها من أحكام:

١ - شرط الصيغة: وَشرط فِي الصِّيغة لفظ يشْعر بالإيلاء، وَفِي معناه مَا مَّر فِي الضمان.

#### ٢ - لفظ الصيغة:

أ- إما صَريح، كقوله: وَالله لَا أطؤك، أَو لَا أجامعك.

فإن قال: أردت بالوطءِ الْوَطْء بالقدم، وبالجماع الاجتماع، لم يقبل في الظاهِر ويُدَيَّنُ (٢٠).

ب - وإما كِنايَة: كملامسة، ومباشرة، كقوله: وَالله لَا أمسك، أو لا أباشرك، فيفتقر إلَى نِيَّة الْوَطْء؛ لعدم اشتهارها فِيه.

## ٣- ما يُلحق بالصيغة من أحكام:

أ- لو قال: إن وَطئتك فضرتك طَالِق فمولٍ من المخاطبة، فَإن وطأ فِي مُدَّة الْإِيلَاء أَو بعْدهَا طَلَقت الضرة؛ لوُجُود الْمُعَلَق عَلَيْه وَزَوَال الْإِيلَاء إِذْ لَا يلْزمه شَيْء

<sup>(</sup>١) يقصد: المطلب العالي شرح وسيط الغزالي، لابن الرفعة.

 <sup>(</sup>٢) ويدين في هذه الألفاظ ما نواه فيها بينه وبين الله - تعالى -.

# ويؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر .....

بِوَطْئِهَا بعد.

ب - لو قَال: وَالله لَا أَطؤك سنة إِلَّا مرّة مثلًا، فمول إِن وطىء وَبَقِي من السّنة أكثر من الأشهر الأربعة؛ لحُصُول الحِنْث بِالْوَطْءِ بعد ذلك، بِخِلَاف مَا لَو بَقِي أَرْبَعَة أَرْبَعَة أَشهر فَأَقل فَلَيْسَ بمولِ بل حَالف.

## سادسًا: بدء مدة الإيلاء وما يقطعها:

١ - بدء مدة الإيلاء: (ويؤجل له) بمعنى يُمْهل الْوَلِيّ وجوبًا (إِن سألت)
 زوجته (ذلك أربعة أشهر) من حِين الإيلاء فِي غير رجعِيَّة، وابتداؤه في رجعِيَّة آلى
 منها من حين الرجعة.

# ٢ - ما يقطع مدة الإيلاء، وَيقطع الْمدَّة:

أ- ردة بعد دُخُول وَلَو من أحدهما، وبعد المدَّة؛ لارتِفاع النكاح أو اختلاله بها، فَلا يحْسب زَمَنها من المدَّة.

ب- ومانع وَطْء بِالزَّوْجَةِ حسي أَو شَرْعِي غير نَحْو حيض كنفاس، وذلك كَمَرَض وجنون ونشوز وتلبس بفرض نحو: صَوْم كاعتكاف وإحرام فرضين؛ لامتناع الوطء مَعَه بمانع من قبلها، وتستأنف المدَّة بِزوَال القاطِع وَلَا تبني على مَا مضى.

تنبيه: ما ذكره المصنف من توقف التأجِيل على سؤالها مَمْنُوع؛ فهو مخالف لقول الإَمَام الشَّافِعِي والأصحاب.

# ثم يُخيَّر بين الفيئة والتكفير أو الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم

فقد قال الإمام الشافعي - رضِي الله تعالى عَنه - في "الأُم" كما في "المطلب" مَا نصه: "ومن حلف لَا يقرب امْرَأَته أكثر من أَرْبَعَة أشهر، فتركته امْرَأَته وَلم تطالبه حتى مضى الْوَقْت الَّذِي حلف عَلَيْه، فقد خرج من حكم الإيلاء؛ لأن اليمين ساقطة عَنه"(۱). اهـ.

فلو كان التأجِيل متوقفًا على طلبها؛ لما حسبت الْمدَّة، وَصرح الأَصْحَابِ بِضَرْبِ الْمدَّة بِنَفْسِها، سواء علمت ثُبُوت حَقّها فِي الطلب وَتركته قصدًا أم لم تعلم حَتَّى انْقَضتْ الْمدَّة، وَلَا تحْتَاج إلى ضرب القَاضِي؛ لثبوتها بِنَصّ الْقُرْآن الْعَظِيم حتى قَال فِي "الرَّوْضَة": لَو آلى ثمَّ غَابَ، أُو آلى وَهُوَ غَائِب حسبت الْمدَّة.

#### سابعًا: الإجراءات المتبعة بعد انتهاء مدة الإيلاء:

(ثمَّ) إِذَا مَضَت الْمدَّة ولم يطأ من غير مانع بالزوجة (يُخَيّر) المولي بطلبها

(بين الْفَيْئَة) بأن يطأ زوجته، وسمي الوطء فيئة؛ لأنه من فاء إذا رجع، (والتكفير) لليمِين إن كان حلفه بالله - تعالى - على ترك وَطئها.

(أو الطلاق) للمحلوف عليه.

## ثامنًا: كيفية مطالبة الزوجة بالخروج من إنهاء إيلاء زوجها:

١ – أنها تطالبه أُولًا بالفيئة التي امْتنع منها.

٢ - فَإِن لَم يَفِيء، طالبته بطلاق؛ لقوله تعالى: (فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ عَنُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ عَنُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ عَنُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلِيمٌ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلِيمٌ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ولو تركت حقها، كان لها المطالبة بعد ذلك؛ لتجدد الضرر.

وَمَا ذكرته من التَّرْتِيب بَين مطالبتها بالفيئة وَالطَّلاق هو ما ذكره الرافعيِّ ٣٠)

<sup>(</sup>١) الأم للإمام الشافعي (٥/ ٢٨٧)، وينظر نهاية المطلب في دراية المذهب (١٤/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) الآيتان من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) في العزيز شرح الوجيز (٩/ ٢٤١).

- رحمه الله تعالى - تبعًا لظاهِر النَّص، وإِن كَانَ قَضِيَّة كلام "المنهاج"(١)، أنها تردد الطلب بينهما، فَإِن كان المانِع بِالزَّوْجِ وَهُوَ طبعي كَمَرَض، فتطالبه بالفيئة بِاللسانِ بِأَن يَقُول: إِذا قدرت فئت، ثمَّ إِن لم يفيء طالبته بطلاق، أو شَرْعِي كإحرام وَصَوْم وَاجِب، فتطالبه بِالطَّلَاق؛ لأنه الذي يُمكنهُ لحُرْمَة الوَطء، فَإِن عصى بِوَطء لم يُطالب؛ لانحلال الْيَمين.

## تاسعًا: حكم امتناع الزوج من الفيئة أو الطلاق:

(فإن امْتنع) منهما أَي الْفَيْئَة والطلاق(طلق عَلَيْهِ الْحَاكِم) طَلْقَةً نِيَابَةً عنه؛ لأنه لَا سبيل إِلَى دَوَامِ إِضرارها، وَلَا إِجْبَار على الْفَيْئَة؛ لأنها لَا تدخل تَحت الإجبار، وَالطَّلَاق يقبل النِّيَابَة، فناب الْحَاكِم عَنهُ عِنْد الاِمْتِنَاع، فَيَقُول: أوقعت على فُلاَنَة على فلان طَلْقَة، أَو حكمت عليه في زَوجته بِطَلْقَة.

تَنْبِيه: يشترط حضوره؛ ليثبت امتناعه كالعَضْل إلا إن تعذر، وَلَا يشْتَرط للطَّلَاق حُضُوره عِنْده، وَلَا ينفذ طَلَاق القَاضِي فِي مُدَّة إمهاله وَلَا بعد وَطئه أَو طَلَاقه.

وَإِن طلقا معًا وَقع الطلاقان، وَإِن طلق القَاضِي مَعَ الْفَيْئَة لم يَقع الطَّلَاق؛ لأنها المقصودَة، وَإِن طلق الزَّوْج بعد طَلَاق القاضِي رجعيًّا.

تَتِمَّة: لَو اختلف الزوجانِ فِي الْإِيلَاء، أو في انقضاء مدته بأن ادَّعَتْهُ عليه فَأنْكر، صُدِّق بِيَمِينِهِ؛ لِأَن الأَصْل عَدمه.

ولو اعترفت بالوطء بعد الْمدَّة وَأَنْكرهُ، سقط حَقَّهَا من الطَّلب عملًا باعترافها وَلم يقبل رُجُوعهَا عَنه؛ لاعترافها بوصول حقها إليها.

ولو كرر يمين الْإِيلَاء مرَّتَيْنِ فَأَكْثر وَأَرَادَ بِغَيْر الأولى التَّأْكِيد لَهَا ولو تعدد المجلس وطال الفصل، صُدِّق بِيمِينِه، كَنَظِيرِهِ في تَعْلِيق الطَّلَاق، وَفرق بَينهَا وَبَين

(١) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه للإمام النووي (ص ٢٤٤).

تَنْجِيز الطلاق؛ بأن التَّنْجِيز إنشاء وإيقاع، والإيلاء وَالتعليق متعلقان بأمر مُسْتَقْبل، فالتأكيد بهما أليق، أو أراد الاسْتِئْنَاف تعدّدت الأيمان، وإن أطلق وَلم يرد تأكيدًا ولا استئنافًا فواحدة إن اتحد المجلس حملًا على التأكيد وَإِلَّا تعدّدت؛ لبعد التأكيد مع اخْتِلَاف الْمجْلس.

\*\*\*\*

#### المناقشة والتدريبات

س١: عرف الإيلاء لغة وشرعًا، وما حكمه ودليله؟.

سY: هل يثبت الإيلاء لو حلف على امتناعه من تمتعه بزوجته بغير وطء؟ وهل تسقط المطالبة لو تركت الزوجة حقها بالرجوع؟ مع التعليل.

س٣: ما الحكم عند امتناع الزوج من الفيئة أو الطلاق؟

س 2: ضع علامة ( $\forall$ ) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة ( $\times$ ) أمام العبارة الخطأ فيما يلي:

- ١ يشترط في صيغة الإيلاء أن تكون بلفظ يشعر بالإيلاء وما في معناه. ( )
- ٢- يكون موليًا إذا حلف ألَّا يجامع زوجته لمدة ثلاثة أشهر. ( )
- ٣- إذا امتنع الزوج من الفيئة والطلاق، طلق عليه الحاكم.

# فصل: في الظهار

# والظِّهَارُ أن يقولَ الرَّجلُ لزَوجَتهِ: أنتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي.....

#### فصل: في الظهار

# أولًا: تعريفُه:

هو لغة: مأخوذ من الظهر؛ لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وكان طلاقًا في الجاهلية كالإيلاء، فغير الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة، كما سيأتي.

ثانيًا: حقيقة الظهار:

وحقيقته الشرعية: تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمُحَرَّمةٍ عليه.

ثَالثًا: دليله: والأصل فيه قبل الإجماع آية: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

رابعًا: حكمه:الظهار من الكبائر؛ لقوله: تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقُولُو وَزُورًا ﴾ ('').

خامسًا: أركان الظهار أربعة: ١- صيغة. ٢- ومظاهِر. ٣- ومظاهَر منها. ٤-ومشبَّه به.

سادسًا: صيغة الظهار: وكلها تؤخذ من قوله (والظهار أن يقول) أي وصيغته وهو الركن الأول أن يقول (الرجل) أي الزوج وهو الركن الثاني (لزوجته) أي المظاهر منها

وهو الركن الثالث (أنت عليَّ) أو مني أو معي أو عندي: (كظهر أمي) وهذا المشبه به وهو الركن الرابع، فقد حصل من كلام المصنف جميع الأركان، ولكن لها شروط، فشرط في الصيغة لفظ يشعر بالظهار، وفي معناه ما مرَّ في الضمان،

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة الآية: ٢.

وذلك: إما صريح: كأنت أو رأسك أو يدك ولو بدون علي - كظهر أمي. أو كيدها. أو كناية: كأنت كأمى أو كعينها أو غيرها مما يذكر للكرامة كرأسها.

## سابعًا: شرط المُظاهر:

وشُرط في المُظاهر: كونه زوجًا يصح طلاقه، فلا يصح من غير زوج، كزوجة؛ لقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَامِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم ﴾(١).

#### ثامنًا: شرطُ المُظاهَر منها:

وشرط في المظاهَر منها: كونها زوجة ولو صغيرة، أو مجنونة، أو رجعية لا أجنبية ولو مختلعة، فلو قال لأجنبية: إن نكحتك فأنت عليَّ كظهر أمي، لم يصح.

## تاسعًا: ما يشترط في المشبِّه به:

كونه كل أنثى مُحَرَّمٌ أو جزء أنثى مُحَرَّمٌ بنسب أو رضاع أو مصاهرة، لم تكن حِلًا للزوج كبنته وأخته من نسب ومرضعة أبيه أو أمه، وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته أو معها فيما يظهر، بخلاف غير الأنثى من ذكر وخنثى؛ لأنه ليس محل التمتع، وبخلاف من كانت حلَّا له كزوجة ابنه (١)، وبخلاف أزواج النبي عَلَيْهُ ؛ لأن تحريمهن ليس للمحرمية بل لشرفه عَلَيْهُ، وأما أخته من الرضاع فإن كانت ولادتها قبل إرضاعه فلا يصح التشبيه بها وإن كانت بعده صح، وكذا إن كانت معه فيما يظهر.

#### عاشرًا: معنى العود في الظهار:

(فإذا قال) المظاهِر (ذلك ولم يتبعه بالطلاق) بأن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة ولم يفعل (صار عائدًا)؛ لأن تشبيهها بالأم مثلًا يقتضي ألَّا يمسكها زوجة، فإن أمسكها زوجة بعدُ، فقد عاد فيما قال؛ لأن العود للقول مخالفته، يقال: قال فلان قولًا ثم عاد له وعاد فيه، أي: خالفه ونقضه، وهو قريب من قولهم: عاد في هبته.

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) أي لم تكن حرمتها أصلية بل طارئة؛ فزوجة ابنه لم تكن محرَّمة عليه قبل أن يتزوجها ابنه، فالتحريم فيها طارئ ليس أصليًّا.

تنبيه: هذا في الظهار المؤبّد أو المطلق، وفي غير الرجعية؛ لأنه في الظهار المؤقت إنما يصير عائدًا بالوطء في المدة، لا بالإمساك، والعود في الرجعية إنما هو بالرجعة، واستثنى من كلامه ما إذا كرر لفظ الظهار وقصد به التأكيد، فإنه ليس بعود على الأصح مع تمكنه بالإتيان بلفظ الطلاق بدل التأكيد، وما تقدم من حصول العود بما ذكر محله إذا لم يتصل بالظهار فرقة بسبب من أسبابها، فلو اتصلت بالظهار فرقة جرت منهما أو من أحدهما، أو فسخ نكاح بسببه أو بسببها أو بانفساخ كردة قبل الدخول، أو فرقة بسبب طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع، أو جن الزوج عقب ظهاره فلا عود.

ولو راجع من طلقها عقب ظهاره أو ارتد بعد دخول متصلًا ثم أسلم بعد ردته في العدة صار عائدًا بالرجعة، وإن لم يمسكها عقب الرجعة بل طلقها لا بالإسلام بل هو عائد بعده إن مضى بعد الإسلام زمن يسع الفرقة.

والفرق أن مقصود الرجعة الاستباحة، ومقصود الإسلام الرجوع إلى الدين الحق، فلا يحصل به إمساك إنما يحصل بعده.

## حادي عشر: كفارة الظهار:

(و) إذا صار عائدًا (لزمته الكفارة)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظُوهِرُونَ مِن نِسَآمِهِمُ ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ (() وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود، أو بالظهار والعود شرط أو بالعود فقط، لأنه الجزء الأخيرُ؟ أَوْجُه، والأول هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعًا.

ولا تسقط الكفارة بعد العود بفُرقة لمن ظاهر منها بطلاقٍ أو غيره؛ لاستقرارها بالإمساك.

ولو قال لزوجاته الأربع: أنتنَّ عليَّ كظهر أمي فمظاهرٌ مِنهنَّ، فإن أمسكَهنَّ

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة الآية: ٣.

# والكفَّارةُ: عتْقُ رقَبَةٍ مؤمنةٍ (...)فإن لم يجدْ فصيامُ شَهرينِ متتابِعَينِ،.....

زمنًا يسع طلاقهن فعائد منهن فيلزمه أربع كفارات، فإن ظاهر منهن بأربع كلمات صار عائدًا من كل واحدة من الثلاث الأول ولزمه ثلاث كفارات، وأما الرابعة فإن فارقها عقب ظهارها فلا كفارة عليه فيها، وإلا فعليه كفارة.

#### ثاني عشر: معنى الكفارة وأقسامها وخصالها:

١ - معنى الكفارة: (والكفارة) مأخوذة من الكفر وهو الستر؛ لسترها للذنب تخفيفًا من الله تعالى، وسمى الزارع كافرًا؛ لأنه يستر البذر.

٢-أقسام الكفارة: وتنقسم الكفارة إلى نوعين: مخيرة في أولها ومرتبة في آخرها وهي: كفارة اليمين.

ومرتبة في كلها وهي: كفارة القتل والجماع في نهار رمضان والظهار.

٣- خصال كفارة الظهار: والكلام الآن في كفارة الظهار وخصالها ثلاثة: الأول
 (عتق رقبة مؤمنة)(۱)؛ للآية الكريمة: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبِّلِ أَن يَتَمَاسَاً ﴾(١).

ثم شرع في الخصلة الثانية من خصال الكفارة فقال: (فإن لم يجد) رقبة يعتقها، بأن عجز عنها حسًّا أو شرعًا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؛ للآية الكريمة، ويعتبر الشهران بالهلال ولو نقصًا، ويكون صومُهما بنية الكفارة لكل يوم منهما كما هو معلوم في صوم الفرض، ويجب تبييت النية كما في صوم رمضان، ولا يشترط نية التتابع اكتفاء بالتتابع الفعلي، فإن بدأ بالصوم في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين يومًا، ويفوت التتابع بفوات يوم بلا عذر ولو كان اليوم الأخير، أما إذا فات بعذر فإن كان كجنون لم يضر؛ لأنه ينافي الصوم، أو كمرض مسوغ للفطر ضرَّ؛ لأن المرض لا ينافي الصوم.

<sup>(</sup>١) لم يَعُد الرِّقُّ موجودًا الآن.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة من الآية: ٣.

# فإنْ لَم يَسْتطعْ فإطعامُ ستِّينَ مِسكِينًا لِكُلِّ مِسْكينٍ مُلُّ: وَلاَ يَحِلُّ لِلْمظَاهِرِ وَطْؤُهَا حَتَّى نُكَفِّر.

ثم شرع في الخصلة الثالثة من خصال الكفارة فقال: (فإن لم يستطع) أي الصوم المتتابع لِهَرم أو لمرض يدوم شهرين ظنًا مستفادًا من العادة في مثله، أو من قول الأطباء، أو لمشقة شديدة ولو كانت المشقة لِشَبَق وهو شِدة الغُلْمة أي شهوة الوطء، أو خوف زيادة مرض (فإطعام ستين مسكينًا)؛ للآية السابقة، أو فقيرًا؛ لأنه أسوأ حالًا منه، ويكفى البعض مساكين والبعض فقراء.

ويصرف للستين المذكورين ستين مدًّا (لكل مسكين مُد) كأن يضعها بين أيديهم ويملكها لهم بالسوية، أو يطلق فإذا قبلوا ذلك أجزأ على الصحيح، فلو فاوت بينهم بتمليك واحد مدين وآخر مدًّا أو نصف مد لم يجزه، ولو قال: خذوه ونوى بالسوية أجزأ، فإن تفاوتوا لم يجزه إلا مد واحد ما لم يتبين معه من أخذ مدًّا آخر وهكذا، وجنس الأمداد من جنس الحَبِّ الذي يكون فطرة، فيخرج من غالب قوت بلد المكفِّر، فلا يجزىء نحو الدقيق والسويق والخبز واللبن (۱۱)، ويجزىء الأقط (۱۳) كما يجزىء في الفطرة.

## ثالث عشر: وجوب التكفير قبل الوطء:

(ولا يحل للمظاهِر) ظهارًا مطلقًا (وطؤها) أي زوجته التي ظاهر منها (حتى يكفر)؛ لقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبُلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ ".

ويقدر من قبل أن يتماسا في الإطعام، حملًا للمطلَق على المقيَّد؛ لاتحاد الواقعة. ويصح الظهار المؤقت ويقع مؤقتًا، وعليه إنما يحصل العود فيه بالوطء في المدة؛ لأن الحل منتظر بعد المدة، فالإمساك يحتمل أن يكون لانتظار الحل أو الوطء في المدة، والأصل براءته من الكفارة، وكالتكفير مضى الوقت؛ لانتهائه بها.

<sup>(</sup>١) هذا مرجوح، والمعتمد إجزاؤه كما في الفطرة، وصرح به شيخ الإسلام في منهج الطلاب.

<sup>(</sup>٢) الأقط: اللبن المجفف منزوع الدسم.

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة الآية: ٣.

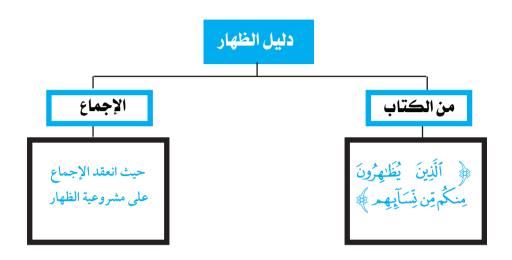

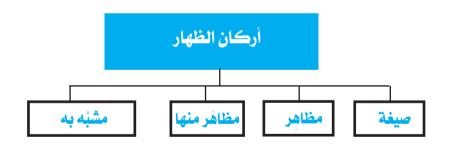

# المناقشة والتدريبات

س١: ما الظهار؟ وما الأصل فيه؟ وما ألفاظ الصيغة؟ مع التمثيل لكلِّ.

س٢: ما شرط (المظاهِر ـ المظاهَر منها ـ المشبه به) ؟

س٣: ما الحكم لو قال لزوجته: أنت علي كظهر زوجة أبي ؟ وكان أبوه قد تزوجها قبل ولادته، أو أختى من الرضاع، وكانت قد ولدت بعد إرضاعه؟

س٤: ما معنى العود في الظهار؟ وما الحكم لو راجع من طلقها عقب ظهاره؟ وما الذي يلزمه بالعود؟ مع ذكر الدليل.

س٥: ما الحكم لو قال لزوجاته: أنتنَّ عليَّ كظهر أمي؟ وما الحكم لو أمسكهن بعد ذلك زمنًا يسع طلاقهن؟

س7: ما الحكم إذا لم يستطع الصوم المتتابع لِهرَم أو مرض؟ وما الحكم لو فاوت في الإطعام بين المساكين؟ ومتى يحل للمظاهِر ظهارًا مطلقًا وطء زوجته التى ظاهر منها؟ مع ذكر الدليل.

\* \* \*

## فصل: في العدُد

والمعْتَدَّةُ على ضَرْبَينِ: مُتَوَقَّى عنها، وغَيرُ مُتَوقَّى عنها، فَالمتوَفَّى عنها إن كانت حاملًا فَعِدَّتُهَا بوضْع الحَمْلِ....

# فصل في العدّد

#### أُولًا: تعريف العدّد:

١ - العِدد: جمع عدة وهي: مأخوذة من العدد؛ لاشتمالها على عددٍ من الأقراء،
 أو الأشهر غالبًا.

٢- وهي في الشرع: اسم لمدة تتربص فيها المرأة؛ لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبُّد، أو لتفجعها على زوجها.

#### ثانيًا: دليل مشروعية العدة:

والأصل فيها قبل الإجماع الآيات والأخبار الآتية.

#### ثَالثًا: حكمة مشروعية العدة:

وشرعت صيانةً للأنساب، وتحصينًا لها من الاختلاط، ورعاية لحق الزوجين والولد والناكح الثاني، والمغلب فيها التعبد بدليل أنها لا تنقضي بقُرء واحدٍ مع حصول البراءة به.

#### رابعًا: أضرب المعتدة:

(والمعتدة) من النساء (على ضربين: متوفى عنها، وغير متوفى عنها).

١ - عدة المتوفى عنها: والمتوفى عنها إما أن تكون حاملًا أو حائلًا:

أ- ثم بدأ بالضرب الأول فقال: (فالمتوفى عنها إن كانت حاملًا) بولد يلحق الميت (فعدتها بوضع الحمل) أي انفصال كله حتى ثاني توأمين ولو بعد الوفاة ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَمْالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعَنَ حَمَلَهُنَ ۚ ﴾ .

فهذا النص مُقيِّد لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ النص مُقيِّد لقوله عَلَيْ لسبيعة الأَسْلَمية وقد وضعت بعد موت النَّسُهِ فَ أَرْبَعَةَ أَشَهُ وَعَمْرًا ﴾ '' ولقوله عَلَيْ لسبيعة الأَسْلَمية وقد وضعت بعد موت

(١) سورة الطلاق الآية: ٤.

(٢) سورة البقرة الآية: ٢٣٤.

# وإنْ كانت حائلًا فعِدَّتُها أربعةُ أشْهُرٍ وعشرٌ، وغيرُ المُتوفى عنها إن كانت حاملًا فعدتُها بوضع الحملِ

زوجها بنصف شهر: «قد حللتِ فانكحى من شئت» (``.

وخرج بقولنا: يلحق الميت، ما لو مات صبي لا يولد لمثله عن حامل، فإن عدتها بالأشهر لا بالوضع؛ لأنه منتفٍ عنه يقينًا لعدم إنزاله.

ب - (وإن كانت) أي المعتدة عن وفاة (حائِلًا) وهي بهمزة مكسورة غير الحامل، (فعدتها) وإن لم توطأ، أو كانت صغيرة أو زوجة صبي (أربعة أشهر وعشر) من الأيام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَجًا يَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةً أَرْبُعَةً اللهَ وَعَشَّرًا اللهُ اللهُ وَعَشَّرًا اللهُ اللهُ وَعَشَّرًا اللهُ اللهُ وَعَشَّرًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَشَّرًا اللهُ الل

وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن، ويكمل المنكسر بالعَدد كنظائره، فإن خَفيت عليها الأهلة كالمحبوسة اعتدت بمئة وثلاثين يومًا.

ولو مات عن مطلقة رجعية انتقلت إلى عدة وفاة بالإجماع، كما حكاه ابن المنذر، أو مات عن مطلقة بائنٍ فلا تنتقل لعدة وفاة؛ لأنها ليست بزوجة فتكمل عدة الطلاق.

## ٢ - عدة غير المتوفى عنها:

ثم شرع في الضرب الثاني فقال: (وغير المتوفى عنها) المعتدة عن فرقة طلاق أو فسخ بعيب أو رضاع أو لعان (إن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَمْ الِ أَجَلُهُنَ ۚ أَن يَضَعَّنَ حَلَهُنَ ۚ ﴾ وهو مخَصِصٌ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَنَ مُرَبَّعُ مِنَ الْفُسِهِنَ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ولأن المعتبر من العدة براءة الرحم، وهي حاصلة بالوضع بشرط إمكان نسبته إلى صاحب العدة زوجًا كان أو غيره.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق الآية: ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية: ٢٢٨.

وإن كانت حائلًا وهي من ذواتِ الحيضِ فعدتُها ثلاثةُ قروءٍ، وهي الأطهارُ إلا إذا كانت صغيرةً أو آيسةً فعدتُها ثلاثةُ أشهر.

## ب\_عدة غير المتوفى عنها الحائل (من ذوات الحيض):

(وإن كانت) أي المعتدة عن فرقة طلاق وما في معناه مما مر (حائلًا) بالمعنى المتقدم (وهي من ذوات) أي صواحب (الحيض، فعدتها ثلاثة قروء) جمع قرء وهو لغة: حقيقة في الحيض، والطهر، ومن إطلاقه على الحيض ما في خبر النسائي وغيره: (تترك الصلاة أيام أقرائها)(() (وهي) في الاصطلاح (الأطهار) كما روي عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم أجمعين؛ ولقوله تعالى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ نَ ﴾ (").

والطلاق في الحيض يحرم، فيصرف الإذن إلى زمن الطهر، فإن طلقت طاهرًا وبقي من زمن طهرها شيء انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة؛ لأن بعض الطهر وإن قل يصدق عليه اسم قرء قال تعالى: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشُهُرُ مَّعَلُومَتُ ﴾ "، وهو شهران وبعض الثالث، أو طلقت في حيض انقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة.

# جـ عدةُ الصغيرة والآيسة:

(إلا إذا كانت) أي المعتدة (صغيرة أو) كبيرة (آيسة) من الحيض.

(فعدتها ثلاثة أشهر) هلالية بأن وافق الطلاق على أول الشهر.

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ ('').

<sup>(</sup>١) النسائي في السنن الكبرى.

<sup>(</sup>٢) سورة الطُّلَّاقِ الآيَّةِ: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق الآية: ٤.

والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها .

فصل: ويجبُ للمُعتَدَّةِ الرَّجعِيَّةِ السُّكْنَى والنَّفَقةُ، ويجبُ للبَائِنِ السُّكنى دون النَّفقة،

وقوله تعالى: ﴿إِنِ ٱرْتَبَتْمُ ﴾ معناه إن لم تعرفوا ما تعتد به التي يئست من ذوات الأقراء، فإن طلقت في أثناء شهر كملته من الرابع ثلاثين يومًا، سواء أكان الشهر تامًّا أم ناقصًا.

#### خامسًا: عدة المطلقة قبل الدخول بها:

(والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها)؛ لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ النَّالُ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عِدَة مَا لَكُمْ عَلَيْهِ مَن عِدَة اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَا عَدَة عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْمُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا لَكُمْ عَلَيْ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهُمَ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْ

## فصلُ: فيما يجب للمعتدة وعليها

سواء أكانت بائنًا أم رجعيّة.

#### أولًا: ما يجب للرجعية:

وقد بدأ بالقسم الثاني فقال: (ويجب للمعتدة الرجعية) ولو حائلًا (السكنى والنفقة) والكسوة وسائر حقوق الزوجية؛ لبقاء حبس النكاح وسلطنته، ولهذا يسقط بنشوزها.

#### ثانيًا: ما يجب للبائن:

ثم شرع في القسم الأول فقال: (ويجب للبائن) الحائل بخلع أو ثلاث في غير نشوز (السكنى دون النفقة)، فلا سكنى لمن أبانها ناشزة أو نشزت في العدة إلا إن عادت إلى الطاعة.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية: ٤٩.

إلا أن تكونَ حامِلًا، ويَجِبُ على المتوَفَّى عنها زوجُهَا الإحْدَادُ، وهو: الامتِنَاعُ مِنَ الزينةِ والطيب

ثم استثنى من ذلك قوله: (إلا أن تكون) البائن (حاملًا) بولد يلحق الزوج، فيجب لها من النفقة بسبب الحمل - على أظهر القولين - ما كان سقط عند عدمه، إذا توافقا على الحمل، أو شهد به أربع نسوة ما لم تنشز في العدة، فإن نشزت فيها سقط ما وجب لها بناء على الأظهر المتقدم.

وخرج بقيد البائن المعتدة عن وفاة، فلا نفقة لها وإن كانت حاملًا؛ لخبر: «ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة» ```، ولأنها بانت بالوفاة، والقريب تسقط مؤنته بها، وإنما لم تسقط فيما لو توفي بعد بينونتها؛ لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام؛ لأنه أقوى من الابتداء.

# ثالثًا: ما يجب على المتوفى عنها زوجها:

(ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد)؛ لخبر الصحيحين: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدُّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا "(٢) أي فيحل لها الإحداد عليه أي يجب؛ للإجماع على إرادته والتقيد بإيمان المرأة جرى على الغالب.

#### تعريف الأحداد:

أ-الإحداد في اللغة: (وهو) أي والإحداد من «أحد» ويقال فيه: الحداد من حد لغة: المنع.

ب- واصطلاحًا: (الامتناع من الزينة) في البدن بحلى من ذهب أو فضة، سواء كان كبيرًا كالخلخال والسوار، أم صغيرًا كالخاتم والقرط.

جـ - دليل الإحداد: لما روى أبو داود والنسائى بإسناد حسن أن النبى على قال:

- (١) رواه الدارقطني بإسناد صحيح. (٢) متفق عليه: البخاري برقم ( ١٢٨٠ )، مسلم برقم ١٤٩٠ / ٦٣.

(المتوفى عنها زوجها لا تلبس الحُلي، ولا تكتحل، ولا تختضب)(١)، وإنما حرم ذلك؛ لأنه زينة.

(و) الامتناع من استعمال (الطيب) في بدن أو ثوب؛ لخبر الصحيحين عن أم عطية: «كُنا نُنهَى أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، وأن نكتَحِلَ، وأن نتطيَّبَ، وأن نَلْبَسَ ثوبًا مصبوغًا»(٢).

<sup>(</sup>١) أبو داود في سننه، والنسائي في السنن الصغرى.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

# وعلى المُتَوَفَّى عنها زوجُها والمَبتُوتةِ ملازمَةُ البيتِ......

ويحرم أيضًا استعمال الطيب في طعام وكحل غير مُحَرَّم قياسًا على البدن.

وضابط الطيب المُحَرَّم عليها: كل ما حرم على المُحْرِم لكن يلزمها إزالة الطيب الكائن معها حال الشروع في العدة، ولا فدية عليها في استعماله بخلاف المحرم في ذلك.

واستثنى استعمالها عند الطهر من الحيض، وكذا من النفاس قليلًا من قسط أو أظفار وهما نوعان من البخور، ويحرم عليها دهن شعر رأسها؛ لما فيه من الزينة، واكتحالها بإثمد وإن لم يكن فيه طيب؛ لحديث أم عطية المار(۱)؛ لأن فيه جمالاً وزينة، وسواء في ذلك البيضاء وغيرها أما اكتحالها بالأبيض كالتوتياء "، فلا يحرم؛ إذ لا زينة فيه، وأما الأصفر \_ وهو الصبر \_ فيحرم على السوداء وكذا على البيضاء على الأصح؛ لأنه يحسن العين، ويجوز الاكتحال بالإثمد والصبر لحاجة كرمد فتكتحل ليلًا وتمسحه نهارًا؛ لأنه على "أذن لأم سلمة في الصبر ليلًا"، نعم إن احتاجت إليه نهارًا أيضًا جاز.

(و) يجب (على المتوفى عنها زوجها)، (و) على (المبتوتة) أي المقطوعة عن النكاح ببينونة صغرى أو كبرى إذ البت القطع (ملازمة البيت) أي الذي كانت فيه عند الفرقة بموت أو غيره، وكان مستحقًا للزوج لائقًا بها، قال تعالى: ﴿لَا

<sup>(</sup>١) في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) حجر كان يكتحل بمسحوقه، ويستعمل في مداواة رمد العين.

<sup>(</sup>٣) روى أبوداود في سننه بنحوه.

تُخُرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ ﴾ "أي بيوت أزواجهن وإضافتها إليهن للسكنى، ﴿ وَلَا يَخُرُجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ قال ابن عباس وغيره: الفاحشة المبينة هي أن تَبْذُو على أهل زوجها، أي تشتمهم، وليس للزوج ولا لغيره إخراجها، ولا لها خروج منه وإن رضي به الزوج إلا لعذر؛ لأن في العدة حقًّا لله تعالى، والحق الذي لله تعالى لا يسقط بالتراضى.

وخرج بقيد المبتوتة: الرجعية، فإن للزوج إسكانها حيث شاء في موضع يليق بها.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية: ١ وهذه الآية مسوقة في المطلقات وغيرهن على وجه العموم دون المتوفى عنها زوجها، ودليلها خبر" فُرُيْعة - بضم الفاء - بنتِ مالك أخت أبي سعيد الخُدْري وهو أن زوجها قُتل، فسألت رسول الله على أن ترجع إلى أهلِها، وقالت: إن زوجي لم يترُكني في منزل يملكه، فإذن لها في الرجوع، قالت: فانصرفت، حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددتُ فيه أربعة أشهر وعشرًا "صححه الترمذي وغيره قوله: " فأذن لها في الرجوع" أي: إلى أهلها، والظاهر أن هذا كان باجتهاد منه، فلها نزل عليه الوحي بخلافه، أمرها بالمكث في بيتها الذي كانت فيه.

ثم استثنى من وجوب ملازمة البيت قوله: (إلا لحاجة) أي فيجوز لها الخروج في عدة وفاة.

وضابط ذلك: كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وكتان وبيع غزْل ونحوه؛ للحاجة إلى ذلك، أما من وجبت نفقتها من رجعية أو بائن حامل مستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة؛ لأنهن مَكْفِيَّاتٍ بنفقة أزواجهن، وكذا لها الخروج لذلك ليلًا إن لم يمكنها نهارًا، وكذا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما للتأنس، ولكن بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها.

\* \* \*

#### المناقشة والتدريبات

# س١: ضع خطاً تحت ما لا ينتمي إلى مجموعته مع التعليل:

- (أ) كحل أصفر \_ سلسلة من لؤلؤ \_ كحل أبيض \_ ثوب أخضر براق.
- (ب) متحيرة \_ آيسة \_ مستحاضة غير متحيرة \_ واضعة حملها لدون ستة أشهر.
  - (ج) بائن ناشز \_ متوفى عنها زوجها \_ بائن حامل \_ بائن نشزت في العدة.
- (د) معتدة عن وفاة \_ معتدة عن فسخ \_ معتدة عن نكاح فاسد \_ معتدة رجعية.
- (هـ) مطلقة قبل الدخول ـ متوفى عنها قبل الدخول ـ مطلقة ثلاثاً ـ مطلقة ناشز.

#### س٢: اكتب ما يطلب منك:

- (أ) النقاء الواقع بين دمي حيض (المصطلح).
- (ب) لا إحداد على المتوفى عنها زوجها (الصورة).
  - (ج) يحرم على معتدة الوفاة الطيب (الضابط).
  - (د) لأنه لا يجوز له الخلوة بها (الحكم المعلل).
- (هـ) المطلقة الرجعية عدتها عدة فراق (تغير الحكم).
  - \* \* \*

## فصل في الرَّضاع

وإذا أرضعَتِ المرأةُ بلبنها ولدًا صار الرَّضيعُ ولدَها،.....

#### فصل في الرضاع

أولا: تعريفه: هو بفتح الراء، ويجوز كسرها وإثبات التاء معهما.

لغة: اسم لمص الثدي وشرب لبنه.

وشرعًا: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه.

والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَنَّكُمُ ٱلَّذِي ٓ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَاتُكُمُ اللَّاحِم مَن الرضاع مَا يحرم من الرضاع مَا يحرم من النسب»(٢).

# ثالثًا: أركان الرضاع:

وأركانه ثلاثة: ١ - مرضع، ٢ - ورضيع، ٣ - ولبن.

### رابعًا: ما يشترط في المُرضعة:

وقد شرع في الركن الأول فقال: (وإذا أرضعت المرأة) أي الآدمية خلية كانت أو مزوجة الحية حياة مستقرة، حال انفصال لبنها بلغت تسع سنين قمرية تقريبًا، وإن لم يحكم ببلوغها بذلك (بلبنها) ولو متغيرًا عن هيئة انفصاله عن الثدي بحموضة أو غيرها، ثم أشار إلى الركن الثاني بقوله: (ولدًا صار الرضيعُ ولدها) من الرضاع.

وخرج بقوله: الحية: لبن الميتة فإنه لا يُحرِّم؛ لأنه من لبن جثة منفكة عن الحل والحرمة، خلافًا للأئمة الثلاثة (٣)، وبالمرأة: البهيمة (٤)، فلو ارتضع صغيران من شاة لا يثبت به تحريم، وباستكمال تسع سنين تقريبًا: ما لو ظهر لصغيرة دون ذلك لبن وارتضع به طفل فلا يثبت به تحريم، ولو حلب لبن المرأة المذكورة قبل موتها وأوجر (٥) لطفل حرم؛ لانفصاله منها في الحياة.

- (١) سورة النساء الآية: ٢٣.
  - (٢) رواه البخاري.
- (٣) أَي: في لبن الميتة، حيث قالوا: إنه يحُرِّمُ، لأن اللبن لا يموتُ، كلبنٍ موضوعٍ في ظرفٍ نَجِس؛ لأن الميت عندهم يُنجَسُ بالموت.
  - (٤) أي: وخرِج بقوله: (المرأة) اللبن الحاصل من البهيمة.
    - (٥) أي: صُبُ في وسط الفم.

بشرْطينِ: أحدُهُما: أن يكونَ له دُون الحوْلينِ، والثَّاني: أن تُرْضِعَهُ خمْسَ رضعاتٍ متفرقاتِ................

#### خامسًا: ما يشترط في الرضيع:

ثم أشار إلى ما يشترط في الرضيع بقوله: (بشرطين) وترك ثالثًا ورابعًا كما ستراه.

(أحدهما: أن يكون له دون الحولين)؛ لخبر: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» (أن فإن بلغهما وشرب بعدهما لم يحرم ارتِضَاعَهُ، قال في الروضة (٢٠): ويعتبر الحولان بالأهلة، فإن انكسر الشهر الأول تَمَّمَ عدده ثلاثين يومًا من الشهر الخامس والعشرين؛ وذلك بقوله تعالى: ﴿ وَٱلْوَلِلاَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَاهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمَا الله سبحانه وتعالى تمام الرضاعة في الحولين فأَفْهَم بأن الحكم بعد الحولين بخلافه.

(و) الشرط (الثاني: أن ترضعه خمس رضعات)؛ لما روى مسلم عن عائشة عن عائشة عن كان فيما أنزل اللَّه تعالى في القرآن: عَشْرَ رضعات معلومات يُحرمن، فَنُسخن بخمس - مُتفرِّقات - معلومات، فتوفي رسول اللَّه على، وَهُنَّ فيما يُقرأ من القرآن "(١)، أي يُتلى حكمهن أو يَقرؤُهن من لم يبلُغه النسخ.

والخمس رضعات: ضبطهن بالعُرفِ؛ إذ لا ضابط لها في اللغة ولا في الشرع، فرجع فيها إلى العرف، فما قضى بكونه رضعة أو رضعات اعتبر وإلا فلا، ولا خلاف في اعتبار كونها (متفرقات) عرفًا، فلو قطع الرضيعُ الارتضاعَ بين كلِّ من الخمس

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني.

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (١٤٥٢/ ٢٤)

إعراضًا عن الثدي تَعَدَّدَ عملًا بالعُرف، ولو قطعت عليه المرضِعة لشُغل وأطالته ثم عاد تَعَدَّدَ؛ لأن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والرضيع على الانفراد، بدليل ما لو ارتضع على امرأة نائمة أو أوجرته لبنًا وهو نائم، وإذا ثبت ذلك وجب أن يُعتد بقطعها،

كما يُعتُّد بقطعه، ولو قطعه للهو أو نحوه كنومة خفيفة، أو تنفس، أو ازدراد (۱) ما جمعه من اللبن في فمه وعاد في الحال، لم يتعدد، بل الكل رضعة واحدة فإن طال لهوه أو نومه فإن كان الثدي في فمه فرضعة وإلا فرضعتان، ولو تحوّل الرضيع بنفسه أو بتحويل المرضعة في الحال من ثدي إلى ثدي أو قطعته المرضعة لشغل خفيف ثم عادت لم يتعدد حينئذ، فإن لم يتحول في الحال تعدد الإرضاع ولو حلب منها لبن دفعة ووصل إلى جوف الرضيع أو دماغه بإيجار أو إسعاط (۱) أو غير ذلك في خمس مرات أو حلب منها خمسًا وأوجره الرضيع دفعة، فرضعة واحدة في الصورتين اعتبارًا في الأولى بحال الانفصال من الثدي، وفي الثانية بحالة وصوله إلى جوفه دفعة واحدة، ولو شك في رضيع هل رضع خمسًا أو أقل؟ أو هل رضع في حولين أو بعدهما؟ فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم ما ذكر ولا يخفى الورع (۱).

والشرط الثالث: وصول اللبن في الخَمْسِ(1) إلى المعدة، فلو لم يصل إليها فلا تحريم، ولو وصل إليها وتقيأه ثبت التحريم.

والشرط الرابع: كون الطفل حيًّا، فلا أثر للوصول إلى معدة الميت.

واعلم أن الحرمة تنتشر من المرضعة والفحل (٥) إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما، ومن الرضيع إلى فروعه فقط.

إذا علمت ذلك ووجدت الشروط المذكورة فتصير المرضعة بذلك أمه، (ويصير زوجُها) الذي يُنسب إليه الولد بنكاح أووط عشبهة (أبًاله)؛ لأن الرضاع تابع للنسب، أما من لم ينسب إليه الولد كالزاني فلا يثبت به حرمة من جهته، وتنتشر الحرمة من الرضيع إلى أو لاده فقط، سواء أكانوامن وَيحرمُ على المرضَع التَّزويجُ إليها وإلى كُلِّ مَنْ ناسَبَهَا

<sup>(</sup>١) الابتلاع.

 <sup>(</sup>٢) الإسعاط صب اللبن في الأنف.

<sup>(</sup>٣) أي: فلا يتزوج بها إن كانت أنثي.

<sup>(</sup>٤) أي: الخمس رضعات.

<sup>(</sup>٥) زوج المرضعة.

# ويَحْرُمُ عَليها التَّزْويجُ إلى المُرْضَعِ وولدهِ، دونَ من كان في دَرَجَتِه أو أعلى طَبقَةً مِنهُ.

النسب أم من الرضاع، فلا تسري الحرمة إلى آبائه وإخوته، فلأبيه وأخيه نكاح المرضعة وبناتها.

ولزوج المرضعة أن يتزوّج بأم الطفل وأخته ويصير آباء المرضعة من نسب أو رضاع أجدادًا للرضيع؛ لما مر من أن الحرمة تنتشر إلى أصولها وتصير أمهاتها من نسب أو رضاع جداته لما مرَّ، وأو لادها من نسب أو رضاع وأخواته لما مرَّ من أن الحرمة تنتشر إلى فروعها، وتصير إخوتها وأخواتها من نسب أو رضاع أخواله وخالاته لما مر من أن الحرمة تسري إلى حواشيها.

# سادسًا: ما يحرم على المُرضَع:

(ويحرم على المُرضَع) بفتح الضاد اسم مفعول (التزويج إليها) أي المرضعة؛ لأنها أُمُّه من الرضاعة فتحرم عليه بنص القرآن لقوله تعالى: (وَأُمَّهَنَّكُمُ الَّذِي الْمُونَ أَرُضَعْنَكُمُ )(١)، (و) تنتشر الحرمة منها (إلى كل من ناسبها) أي من انتسبت إليه من الأصول أو انتسب إليها من الفروع.

#### سابعًا: ما يحرم على المرضعة:

و (يحرم عليها) أي المرضعة (التزويج إلى المرضَع) أي الرضيع؛ لأنه ولدها وهذا معلوم، لكن ذكره المصنف توضيحًا للمبتدىء ليفيد أن الحرمة المنتشرة منها ليست كالحرمة المنتشرة منه، فإن الحرمة التي منها منتشرة إلى ما تقدم بيانه والحرمة التي منه منتشرة إليه، (و) إلى (ولده) الذكر وإن سفل من نسب أو رضاع بلأنهم أحفادها (دون من كان في درجته) أي الرضيع كأخيه فلا يحرم عليها تزويجه لما مر أن الحرمة لا تنتشر إلى حواشيه، وعطف المصنف على الجملة المنفية قوله (أو أعلى) أي ودون من كان أعلى (طبقة منه) أي الرضيع كآبائه، فلا يحرم عليها تزويج أحد أبويه؛ لما مر أن الحرمة لا تنتشر إلى آبائه، وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع (٢) فارجع إليه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) ويحرم بالنسَب سبعٌ واثنان بالرضاع، وهذا من المحرمات على التأبيد.

#### ما يثبت به الرضاع:

ويثبت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو بأربع نسوة؛ لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالبًا، هذا إذا كان الإرضاع من الثدي، أما إذا كان بالشرب من إناء أو كان بإيجار فلا تقبل فيه شهادة النساء المتمحضات؛ لأنهن لا اختصاص لهن بالاطلاع عليه، وأما الإقرار بالإرضاع فلا بد فيه من رجلين؛ لاطلاع الرجال عليه غالبًا.

\* \* \*

#### فائدة:

لو حكم حاكم بالتحريم برضعة أو رضعتين، هل يُنقض حكمُه أو لا ؟ الجواب: لا يُنقض حكمُه، وهو المعتمد.

وما الحكم لو حكم بثبوت الرضاع بعد الحولين؟

الجواب: يُنقض حكمه.

والفرق: أن عدم التحريم بعد الحولين بالنص بخلافه بما دون الخمس.

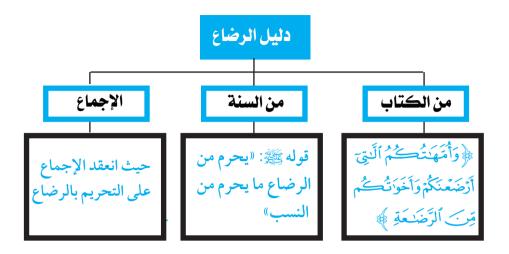

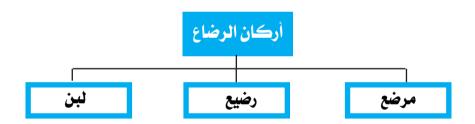

# المناقشة والتدريبات

#### س١: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين معللًا لاختيارك:

- (أ) ارتضع صغيران من شاة (يثبت بينهما أخوة ـ لا يثبت بينهما أخوه ـ القو لان).
- (ب) ارتضع صغيران من ميتة (يحصل التحريم ـ لا يحصل التحريم ـ يحصل التحريم مع الكراهة).
- (ج) حلب لبن من امرأة حية، ثم رضعه طفل بعد موتها (يحصل التحريم ـ لا يحصل التحريم ـ يكره و لا يحرم).
- (د) وصل اللبن في الخمس رضعات إلى المعدة وتقايأه (ثبت التحريم لا يثبت التحريم - الوجهان).

س٢: ما الرضاع؟ وما الأصل في تحريمه؟ وما الذى يشترط في كلِّ من: (المرضعة ـ الرضيع)؟ بيِّن ما يحرم على الرضيع والمرضعة.

\* \* \*

# فصل في الحَضانة

# وإذا فارقَ الرَّجُلُ زَوجَتَه وله منها ولدُّ، فَهي أحقُّ بحضانِتِه إلى سبع سِنِينَ.....

# فصل في الحَضانة

#### أولًا: تعريفها:

١ - وهي بفتح الحاء لغة: الضم مأخوذة من الحِضن، وبكسرها وهو الجنب؛
 لضم الحاضنة الطفل إليه.

٢ - وشرعًا: تربية من لا يستقل بأموره، بما يصلحه ويقيه عما يضرُّه ولو كبيرًا مجنونًا، كأن يتعهده بغسل جسدِه وثيابه ودهنه وكحله وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام.

## ثانيًا: أهمية الحضانة ومنزلتها:

وهي نوع ولاية وسلطنة، لكن الإناث أليق بها؛ لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها.

## ثالثًا: الأحق بحضانة الولد قبل التمييز:

١ - أولاهن أم كما قال: (وإذا فارق الرجل زوجته) بطلاق أو فسخ أو لعان (وله منها ولد) لا يميز ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى (فهي أحقُ بحضانته إلى سبع سنين) ؛ لوفور شفقتها.

٢- ثم بعد الأم أمهات لها وارثات وإن علت الأم تقدم القربى.

٣- فالقربى فأمهات أب كذلك، وخرج بالوارثات غيرهن وهي من أدلت بذكر
 بين أنثيين كأم أبي أم.

٤ - فأخت؛ لأنها أقرب من الخالة.

٥ - فخالة؛ لأنها تُدلي بالأم.

٦- فبنت أخت.

٧- فبنت أخ كالأخت مع الأخ.

۸- فعمة.

تنبيه: وتُقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأب؛ لزيادة قرابتهن، وتُقدم أخت وخالة وعمة لأب عليهن لأم؛ لقوة الجهة.

# ثمَّ يُخَيَّرُ بينَ أبوَيِهِ فأيُّهما اختارَ سُلِّمَ إليه.

#### رابعًا: الأحق بالحضانة بعد التمييز:

ويَمنع الأَبُ أنتى إذا اختارته من زيارة أمها؛ لِتَأْلُفَ الصيانة وعدمَ البروز، والأم أولى منها بالخروج لزيارتها، ولا تَمنع الأم زيارة ولديها على العادة كيوم في أيام لا في كل يوم، ولا يمنعها من دخولها بيته، وإذا زارت لا تطيل المكث، وهي أولى بتمريضها عنده؛ لأنها أشفق وأهدى إليه هذا إن رضي به وإلا فعندها ويَعُودُهُما ويحترز في الحالين (٥) عن الخلوة بها، وإذا اختارها ذكرٌ فعندها ليلًا وعنده نهارًا؛ ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به؛ لأن ذلك من مصالحه.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أي على حصول التمييز.

<sup>(</sup>٣) كفَّاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة ( المتوفي: ٧١٠ هـ ).

<sup>(</sup>٤) وهو الوجوب.

<sup>(</sup>٥) وهما كونه عنده وكونه عندها.

# وشرائطُ الحَضَانةِ ستةٌ: العقلُ (...)، والدِّينُ، والعِفَّةُ، والأمانةُ .......

فمن أدَّب ولده صغيرًا سُر به كبيرًا، يقال: الأدب على الآباء والصلاح على الله تعالى (۱)، أو اختارتها أنثى فعندها ليلاً ونهارًا؛ لاستواء الزمنين في حقها، ويزورها الأب على العادة ولا يطلب إحضارها عنده، وإن اختارهما مميز أقرع بينهما، ويكون عند من خرجت قرعته منهما أو لم يختر واحدًا منهما فالأم أولى؛ لأن الحضانة لها ولم يختر غيرها.

#### خامسًا: شروطُ من يستحق الحضانة:

(وشرائط) استحقاق (الحضانة سبعة) وترك ستة كما ستعرفه:

أولها: (العقل) فلا حضانة لمجنون وإن كان جنونه متقطعا؛ لأنها ولاية وليس هو من أهلها، ولأنه لا يتأتى منه الحفظ والتعهد، بل هو في نفسه يحتاج إلى من يحضنه، نعم إن كان يسيرًا كيوم في سنة كما في الشرح الصغير (٢) لم تسقط الحضانة كمرض يطرأ ويزول.

- (و) ثانيها: (الدِّين) أي الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم؛ إذ لا ولاية له عليه، ولأنه ربما فتنه في دينه فيحضنه أقاربُه المسلمون، ومؤنته في ماله على الترتيب المار، فإن لم يوجد أحد منهم حضنه المسلمون، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن فهو من محاويج (٢) المسلمين، وتثبت الحضانة للكافر على الكافر وللمسلم على الكافر بالأولى؛ لأن فيه مصلحة له.
- (و) ثالثها ورابعها: (العِفة والأمانة) جمع المصنف بينهما لتلازمهما إذ العِفة بكسر المهملة الكف عما لا يحل ولا يحمد قاله في المُحْكَم، والأمانة ضد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى في الأدب المفرد من قول نُمَير بن أوس.

<sup>(</sup>٢) للرافعي.

<sup>(</sup>٣) أي المحتاجين من المسلمين.

# والإقامةُ والخُلُوُّ من زوج.

الخيانة، فكل عفيف أمين وعكسه، فلو عبر المصنف عن الثالث إلى هنا بالعدالة لكان أخصر، فلا حضانة لفاسق؛ لأن الفاسق لا يلي ولا يؤتمن، ولأن المحضون لا حظ له في حضانته؛ لأنه ينشأ على طريقته، وتكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح، نعم إن وقع نزاع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند القاضى.

(و) خامسها: (الإقامة) في بلد الطفل بأن يكون أبواه مقيمين في بلدٍ واحدٍ، فلو أراد أحدُهما سفرًا لا لنقلة كحج وتجارة فالمقيم أولى بالولد مُميزًا كان أو لا حتى يعود المسافر؛ لخطر السفر، أو لنقلة، فالعصبة من أب أو غيره ولو غير محرم أولى به من الأم؛ حفظًا للنسب إن أمن خوفًا في طريقه ومقصده وإلا فالأم أولى.

وقد عُلم مما مرَّ أنه لا تُسلم مشتهاة لغير محرم كابن عم؛ حذرًا من الخلوة المحرمة، بل لثقة ترافقه كبنته.

(و) سادسها: (الخُلو) أي خلو الحاضنة (من زوج) لا حق له في الحضانة، فلا حضانة لمن تزوجت به وإن لم يدخل بها وإن رضي أن يدخل الولد داره؛ لخبر أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلقني وزعم أن ينزعه مني فقال على: «أنت أحقُ به ما لم تنكحي» (۱)؛ ولأنها مشغولة عنه بحق الزوج، فإن كان له فيها حق كعم الطفل وابن عمه فلا يبطل حقها بنكاحه؛ لأن من نكحته له حق في الحضانة، وشفقته تحمله على رعايته فيتعاونان في كفالته.

(و) سابعها: أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل إن كان المحضون رضيعًا، فإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع فلا حضانة لها كما هو ظاهر عبارة المنهاج، وقال البُلْقِيني: حاصله إن لم يكن لها لبن فلا خلاف في عدم استحقاقها، وإن كان لها لبن وامتنعت فالأصح لا حضانة لها، هذا هو الظاهر.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود.

# فإن اختَلَّ شرطٌ منها سَقَطَتْ.

(و) ثامنها: ألَّا يكون به مرض دائم كالسِّل() والفالج() إن عاق تألمه عن نظر المحضون بحيث يشغله تألمه عن كفالته، وتدبر أمره، أو عن حركة من يباشر الحضانة فتسقط في حقه دون من يدبر الأمور بنظره ويباشرها غيره.

فَإِنِ اختَلُّ مِنها شِّرطٌ سَقَطَت.

- (و) تاسعها: ألِّا يكون أبرص (٣) ولا أجذم (٤).
  - (و) عاشرها: ألّا يكونِ أعمى.
- (و) حادى عشرها: ألَّا يكون مغفلًا، كما قاله الجرجاني في الشافي.
- (و) ثانى عشرها: ألَّا يكون صغيرًا؛ لأنها ولاية وليس هو من أهلها.

#### سادسًا: سقوط الحضانة:

(فإن اختل شرط منها) أي من الشروط المذكورة فقط (سقطت) حضانتها أي لم تستحق حضانة كما تقرر، نعم لو خالعها الأب على ألف مثلًا وحضانة ولده الصغير سنة فلا يسقط حقها في تلك المدة.

وتستحق المطلقة الحضانة في الحال قبل انقضاء العدة على المذهب، ولو غابت الأم أو امتنعت من الحضانة فللجدة مثلًا أم الأم كما لو ماتت أو جنت، وضابط ذلك: أن القريب إن امتنع كانت الحضانة لمن يليه، وظاهر كلامهم عدم إجبار الأم عند الامتناع، وهو مقيد بما إذا لم تجب النفقة عليها للولد المحضون، فإن وجبت كأن لم يكن له أب ولا مال أجبرت، كما قاله ابن الرفعة؛ لأنها من جملة النفقة فهي حينئذ كالأب.

# سابعًا: حكم المحضونُ إذا بلغ:

إن بلغ المحضونُ رشيدًا ولي أمر نفسه؛ لاستغنائه عمن يكفله، فلا يجبر على الإقامة عند أحد أبويه، والأولى أنه لا يفارقهما؛ ليبرهما.

<sup>(</sup>١) بالكسر مرض ينتشر بشكل رئيس عندما يتنفس الأشخاص هواءً ملوثًا بشخص مصاب بمرض نشط، ويُعدُّ من أهم أسباب الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض معدٍ.

<sup>(</sup>٢) الفالج: هو مرض يصيب الإنسان فيفسد به نصف بدنهِ.

<sup>(</sup>٣) البرص: بياض يقع في الجسد لعلة.

<sup>(</sup>٤) الجذام: عِلة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط.

### المناقشة والتدريبات

س١: ما الحضانة؟ ومن الأليق بها؟ وهل يجوز للمميز بعد الاختيار التحول إلى غير من اختاره؟ ولماذا؟ وما الحكم لو تكرر منه ذلك؟ وهل تجوز الحضانة لغير المسلم على المسلم، أو للفاسق على غيره؟ وهل تجوز الحضانة للمغفل؟ ومتى تجبر الأم على الحضانة إن امتنعت عنها؟ وما الحكم لو بلغ المحضون رشيدًا؟ مع التعليل. ومن الأحق بالحضانة؟ وما شروط استحقاقها؟

# س ٢: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين معللًا أو مدللًا لاختيارك:

- (أ) إذا اختارت البنت أباها، يجوز له (أن يمنعها من زيارة أمها \_ يكره لها زيارة أمها \_ أن يأمرها بزيارة أمها).
- (ب) اختار الأب ذكرٌ (يمنعه من زيارة أمه ـ لم يمنعه من زيارة أمه ـ تأتى إليه الأم لزيارته).
- (ج) تزوجت من عم المحضون (يبطل حقها في الحضانة لا يبطل حقها في الحضانة يجوز لها الحضانة إن رضى الأب).
- (د) كان المحضون رضيعاً ولم يكن للحاضنة لبن (لا حضانة لها ـ لها الحق في الحضانة ـ تكره الحضانة في حقها).
- (هـ) سافر الحاضن لتجارة (المقيم أحق بالمحضون ـ الأب أحق بالمحضون ـ الأم أحق بالمحضون).

\* \* \*

### الأهداف التعليمية لكتاب الجنايات

# يتوقع من الطالب بعد دراسة الموضوعات الفقهية المضمنة في كتاب الجنايات ن:

- ١ يوضح المصطلحات الواردة في الباب كالجناية، والعمد المحض، والخطأ المحض، وغيرها.
  - ٢\_ يستنبط من النصوص الشرعية حكم الجناية.
    - ٣ يميِّز بين الجناية على النفس وما دونها.
      - ٤\_ يبيِّن أنواع القتل.
    - ٥ يوضح عقوبة كل نوع من أنواع القتل.
  - ٦\_ يميِّز بين العمد المحض والخطأ المحض وعمد الخطأ.
    - ٧- يستدل على أحكام الجنايات بالنصوص الشرعية.
      - ٨ يوضح شروط وجوب القصاص.
  - ٩ يستدل بالنصوص الشرعية على عقوبة كل نوع من أنواع القتل.
    - ١٠ يستدل على حرمة ارتكاب الجرائم بأنواعها.
    - ١١ ـ يوضح المعتبر في حكم الجروح بالقصاص.
    - ١٢ يحدد ضابط القصاص في الأطراف وشروطه.
- ١٣ ـ يصدر حكماً على الجماعة التي تقتل واحدًا، والواحد الذي يقتل جماعة.
  - ١٤\_ يعرض طريقة علاج الإسلام لجرائم الاعتداء على الغير.
- ١٥ يستشعر حرص الإسلام في الحفاظ على النفس الإنسانية التي هي إحدي الكليات الخمس من القتل والتلف.
- ١٦ ـ يستشعر نفور الإسلام من الجرائم بأنواعها، ودعوته إلى الأمن والاستقرار.

### كتاب الجنايات

#### كتاب الجنايات

عبَّر بها دون الجراح؛ لإرادة العموم لتشمل الجراح وغيرها من القطع والقتل ونحوهما مما يوجب حدًّا أو تعزيرًا وهو حسن.

أولاً: تعريف الجنايات: وهي: جمع جناية، وجُمِعَتْ \_ وإن كانت مصدرًا؛ لتنوعها -كما سيأتي - إلى: عمد، وخطأ، وشبه عمد.

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي الْمَنْلَ اللهُ الل

وأخبار كخبر الصحيحين: «اجتنبوا السبع الموبقات قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشركُ باللّه تعالى، والسحرُ، وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف؛ وقذف المحصنات الغافلات».

الإجماع.

# ثالثا: حكم القتل ودليله:

وقتل الآدمي عمدًا بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر، فقد سئل النبي على:أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال: «أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك»، قيل: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك»(``).

وتصح توبة القاتل عمدًا؛ لأن الكافر تصح توبته فهذا أولى، ولا يتحتم عذابه بل هو في خطر المشيئة، ولا يخلد عذابه إن عُذب، وإن أصر على ترك التوبة كسائر ذوي الكبائر غير الكفر، وأما قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُ لُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان.

القَتَلُ على ثَلاثةِ أَضْرُبٍ: عَمدٌ مَحضٌ، وخَطأٌ مَحضٌ، وعَمدٌ خطأٌ، فَالعمدُ المحضُ هوَ: أن يَعمدَ إلى ضَربهِ بما يَقتُل غالبًا ويقصِدَ قتلَهُ بذَلكَ.

فَجَزَآؤُهُ وَجَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾ (أفالمراد بالخلود المكث الطويل، فإن الدلائل تظاهرت على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم.

ومذهب أهل السنة أن المقتول لا يموت إلا بأجله، والقتل لا يقطع الأجل خلافًا للمعتزلة فإنهم قالوا: القتل يقطعه.

### رابعًا: أنواع القتل:

ثم شرع في تقسيم القتل بقوله: (القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمد خطأ) ووجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ، وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالبًا فهو العمد، وإلا فشبه عمد كما تؤخذ هذه الثلاثة من قوله: (فالعمد المحض) أي الخالص (هو: أن يعمد) بكسر الميم أي يقصد (إلى ضربه) أي الشخص المقصود بالجناية (بما يقتل غالبًا) كجارح ومثقلٍ وسحرٍ (ويقصد) بفعله (قتله بذلك) عدوانًا من حيث كونه مزهقًا للروح. كما في الروضة.

فخرج بقيد قصد الفعل: ما لو زلقت رجله فوقع على غيره فمات فهو خطأ، وبقيد الغالب وبقيد الشخص المقصود: ما لو رمى زيدًا فأصاب عمرًا فهو خطأ، وبقيد الغالب النادر: كما لو غرز إبرة في غير مقتل ولم يعقبها ورم ومات فلا قصاص فيه، وإن كان عدوانًا، وبقيد العدوان: القتل الجائز، وبقيد حيثية الإزهاق للروح: ما إذا استحق حز رقبته قصاصًا فقده نصفين فلا قصاص فيه، وإن كان عدوانًا قال في الروضة: لأنه ليس عدوانًا من حيث كونه مزهقًا، وإنما هو عدوان من حيث إنه عَدل عن الطريق.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ٩٣.

فيجبُ القودُ عليهِ، فإن عفا عنهُ وجَبَت ديةٌ مُغلَّظةٌ حالَّةٌ في مالِ القاتلِ، والخَطأ المحضُ أن يرْميَ إلى شيءٍ فيُصيبَ رَجلًا فيقْتُلَهُ، .....

#### خامسًا: الواجبُ في العمد المحض:

(فيجب) في القتل العمد لا في غيره كما سيأتي (القَوَدُ) أي القصاص؛ لقوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَيِ ﴾ (الله سواء أمات في الحال أم بعده بسراية جراحة، وأما عدم وجوبه في غيره فسيأتي، وسمي القصاص قَودًا؛ لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل الاستيفاء، وإنما وجب القصاص فيه؛ لأنه بدل متلف فتعين جنسه كسائر المتلفات.

(فإن عفا) المستحق (عنه) أي القود مجانًا سقط ولا دية، وكذا إن أطلق العفو لا دية على المذهب؛ لأن القتل لم يوجب الدية، والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم.

ولو عفا على مال (وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل) وإن لم يرض الجاني؟ دليله: لما روى البيهقي عن مجاهد وغيره "كان في شرع موسى على تحتم القصاص جزمًا، وفي شرع عيسى على الدية فقط، فخفف الله تعالى عن هذه الأمة وخيَّرها بين الأمرين "؛ لما في الإلزام بأحدهما من المشقة.

أن الجاني محكوم عليه، فلا يعتبر رضاه كالمحال عليه، ولو عفا عن عضو من أعضاء الجاني سقط كله، كما أن تطليق بعض المرأة تطليق لكلها.

ولو عفا بعض المستحقين سقط أيضًا وإن لم يرض البعض الآخر؛ لأن القصاص لا يتجزأ، ويغلب فيه جانب السقوط.

#### سادسًا: الخطأ المحض والواجب فيه:

(والخطأ المحضُّ: هو أن) يقصد الفعلَ دون الشخص كأن (يرمي إلى شيء) كشجرة أو صيد (فيصيب) إنسانًا (رجلًا) أي ذكرًا أو غيره (فيقتله) أو يرمي به زيدًا فيصيب عمرًا كما مرَّ، أو لم يقصد أصل الفعل كأن زلق فسقط على غيره فمات كما

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ١٧٨.

فلا قَوَدَ عليه، بل تجبُ ديةٌ مُخَفَّفَةٌ على العاقِلَةِ مُؤَجَّلةٌ في ثلاثِ سنينَ. وعمدُ الخطأِ: أن يقصِد ضرْبُهُ بما لا يقتُلُ غالبًا فَيموت، فلا قوَدَ عليه، بل تجبُ ديةٌ مغلظةٌ على العاقلةِ مؤَجلَةٌ في ثلاثِ سنينَ......

مر أيضًا. (فلا قود عليه) لقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَئَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَ مَنَّ مَسَلَمَةُ إِلَى القصاص (بل مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌ مُسَلَمَةُ إِلَى الْهَالِمِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ المقصاص (بل تجب دية) للآية المذكورة (مخففة على العاقلة) كما ستعرفه في فصلها (مؤجلة) عليهم؛ لأنهم يحملونها على سبيل المواساة، ومن المواساة تأجيلها عليهم (في ثلاث سنين) بالإجماع، كما رواه الشافعي على وغيره.

# سابعًا: عمد الخطأ والواجب فيه:

(وعمد الخطأ) المسمى بشبه العمد هو: (أن يقصد ضربه) أي الشخص (بما لا يقتل غالبًا) كسوط أو عصًا خفيفة أو نحو ذلك (فيموت) بسببه، (فلا قود عليه)؛ لفقد الآلة القاتلة غالبًا فموته بغيرها مصادفة قدر.

(بل تجب دية مغلظة)؛ لقوله على: «ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط أو العصا مئة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها» (٢)، والمعنى فيه أن شبه العمد متردد بين العمد والخطأ فأعطي حكم العمد من وجه تغليظها وحكم الخطأ من وجه كونها (على العاقلة)؛ لما في الصحيحين (٣) أنه على قضى بذلك (مؤجلة في ثلاث سنين) عليهم كما في دية الخطأ.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه والنسائي.

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم ( ٦٧٤٠ ) مسلم برقم ( ١٦٨١ / ٣٥ ).

وشرائطُ وجوبِ القصاصِ أربعةُ: أن يكون القاتلُ بالغًا، عاقلًا، وألَّا يكون والدًا للمقتولِ وأن لا يكون المقتولُ أنقَصُ من القاتل .....

# ثامنًا: شروط وجوب القصاص:

(وشرائط وجوب القصاص) في العَمدِ (أربعة) بل خمسة كما ستعرفه: الأول: (أن يكون القاتل بالغًا).

الثاني: أن يكون (عاقلًا)، فلا قصاص على صبي و مجنون؛ لرفع القلم عنهما، وتضمينهما متلفاتهما إنما هو من باب خطاب الوضع، فتجب الدية في مالهما.

(و) الثالث: (ألَّا يكون) القاتل (والدًا للمقتول)، فلا قصاص بقتله ولده وإن سفل؛ لخبر الحاكم والبيهقي وصححاه: «لا يقاد للابن من أبيه ولو كافرًا»، ولرعاية حرمته، ولأنه كان سببًا في وجوده فلا يكون هو سببًا في عدمه.

(و) الرابع: (ألَّا يكون المقتول أنقص من القاتل)؛ تحقيقًا للمكافأة المشروطة لوجوب القصاص للأدلة المعروفة، فإن كان أنقص فلا قصاص حينئذ.

والخامس: عصمة القتيل بإيمان أو أمان، كعقد ذمة أو عهد؛ لقوله تعالى: ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (')، الآية.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية: ٢٩.

# وتُقْتَلُ الجماعَةُ بالواحِدِ.

#### تاسعًا: قتل الجماعة بالواحد:

(وتقتل الجماعة) وإن كثروا (بالواحد) وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش والأرش (۱)، سواء أقتلوه بمحدد أم بغيره كأن ألقوه من شاهق وفي بحر؛ لما روى مالك (أن عمر شفق قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة) (۱)، أي حيلة بأن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد، وقال: «لو تمالأ» أي اجتمع «عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا» ولم ينكر عليه أحد، فصار ذلك إجماعًا، ولأن القصاص عقوبة تجب للواحد، على الواحد، فتجب للواحد على الجماعة كحد القذف، ولأنه شرع لحقن الدماء فلو لم يجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل شخصًا استعان بآخر على قتله، واتخذ ذلك ذريعةً لسفك الدماء؛ لأنه صار آمنًا من القصاص.

وللولي العفو عن بعضهم على الدية، وعن جميعهم عليها، ثم إن كان القتل بجراحات وزعت الدية باعتبار عدد الرءوس؛ لأن تأثير الجراحات لا ينضبط، وقد تزيد نكاية الجرح الواحد على جراحات كثيرة، وإن كان بالضرب فعلى عدد الضربات؛ لأنها تلاقي الظاهر ولا يعظم فيها التفاوت، بخلاف الجراحات.

ومن قتل جمعًا مرتبًا قُتل بأولهم، أو دفعةً، فبالقرعة، وللباقين الديات؛ لتعذر القصاص عليهم، فلو قتله غير الأول من المستحقين في الأولى أو غير من خرجت قرعته منهم في الثانية أعصى ووقع قتله قصاصًا وللباقين الديات؛ لتعذر القصاص عليهم بغير اختيارهم، ولو قتلوه كلهم أساءوا وقع القتل موزعًا عليهم ورجع كل منهم بالباقي له من الدية.

<sup>(</sup>١) أي لو فرض أننا نأخذُ منهم أُرُشًا من غير قتلهم.

<sup>(</sup>٢) رواه الشافعي في مسنده (٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) في حالة قتلهم مرتبًا .

<sup>(</sup>٤) في حالة قتلهم دفعة .

<sup>(</sup>٥) أي: فلا يستحق شيئًا من الدية .

<sup>(</sup>٦) أساءوا بهذا التصرف؛ لأنه حق لمن خرجت عليهم القرعة، وحينئذ لا يجب القصاص على واحد منهم، ولكن يشتركون جميعًا فيها بقى من الدية .

وكلُّ شخصَينِ جرَى القِصَاصُ بينهُما في النفْسِ يجري بينهما في الأطرافِ، وشرائطُ وجوبِ القِصَاصِ في الأطرافِ بعد الشرائطِ المذكُورةِ اثنَانِ: الاشترَاكُ في الاسمِ الخاصِّ اليُمنَى باليمنَى واليُسرى باليسرَى، و ألَّا يكونَ بِأَحَدِ الطرَفَينِ شَلَل

#### عاشرًا: القصاص في الأطراف:

#### ١ـ حكم القصاص في الأطراف:

(وكل شخصين جري القصاص بينهما في النفس) بالشروط المتقدمة (يجري بينهما) القصاص أيضًا (في) قطع (الأطراف) وفي الجُرح المقدر كالموضحة (١٠)، وفي إزالة بعض المنافع المضبوطة كضوء العين والسمع والشم والبطش والذوق؛ لأن لها محالًا مضبوطة، ولأهل الخبرة طرق في إبطالها.

#### ٢ شروط القصاص في الأطراف:

(وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط) الخمسة (المذكورة) في قصاص النفس (اثنان):

الأول: (الاشتراك في الاسم الخاص)؛ رعاية للمماثلة (اليمنى باليمنى واليسرى باليمنى واليسرى) فلا تقطع يسار بيمين، ولا شفة سفلى بعليا وعكسهما، ولا حادث بعد الجناية بموجود، فلو قلع سنًّا ليس له مثلها فلا قود وإن نبت له مثلها بعد، وخرج بقيد الاسم الخاص الاشتراك في البدن فلا يشترط، فيقطع الرجل بالمرأة وعكسه، قاله في الروضة.

(و) الثاني: (ألَّا يكون بأحد الطرفين) أي الجاني والمجني عليه (شلل) وهو<sup>(٢)</sup> يَبَسُّ في العضو يبطل عمله.

فلا تقطع صحيحة من يد أو رجل بشلاء وإن رضي به الجاني أو شلت يده أو رجله بعد الجناية؛ لانتفاء المماثلة، فلو خالف صاحب الشلاء وفعل القطع

<sup>(</sup>١) أوضحت الشَّجة بالرأس كشفت العظم، ولا قصاص في شيءٍ من الشجاج إلا في الموضحة، وفي غيرها من الدية.

<sup>(</sup>٢) أي: الشلل.

# وكلُّ عضوٍ أُخِذَ من مفصلٍ ففيهِ القصاص، ولا قِصاصَ في الجروحِ إلا في الموضِحةِ.

بغير إذن الجاني لم يقع قصاصًا؛ لأنه غير مستحق، بل عليه ديتها، وله حكومة (١) يده الشلاء، فلو سرى القطع فعليه قصاص النفس؛ لتفويتها بغير حق، وتقطع الشلاء بالشلاء إذا استويا في الشلل أو كان شلل الجاني أكثر ولم يخف نزف الدم وإلا فلا قطع، وتقطع الشلاء أيضًا بالصحيحة؛ لأنها دون حقه إلا أن يقول أهل الخبرة: لا ينقطع الدم، بل تنفتح أفواه العروق ولا تنسد بحسم النار ولا غيره فلا تقطع بها. وإن رضي الجاني كما نص عليه في "الأم "؛ حذرًا من استيفاء النفس بالطرف، فإن قالوا: ينقطع الدم وقنع بها مستوفيها بألًا يطلب أرشًا لشلل قطعت؛ لاستوائهما في الجرم، وإن اختلفا في الصفة؛ لأن الصفة المجردة لا تقابل بمال.

وتقطع أذن سميع بأصم، ولا تؤخذ عين صحيحة بحدقة عمياء ولا لسان ناطق بأخرس، وفي قلع السن قصاص؛ قال تعالى: ﴿ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ ﴾ أي فلا قصاص فعن في كسرها، كما لا قصاص في كسر العظام، نعم إن أمكن فيها القصاص فعن النص أنه يجب؛ لأن السن عظم مشاهد من أكثر الجوانب.

(وكل عضو أخذ) أي قطع جناية (من مَفْصِل) \_ بفتح الميم وكسر المهملة \_ كالمرفق والأنامل والكوع ومفصل القدم والركبة (ففيه القصاص)؛ لانضباط ذلك مع الأمن من استيفاء الزيادة، ولا يضر في القصاص عند مساواة المحل كبر وصغر وقصر وطول وقوة بطش وضعفه في عضو أصلي أو زائد.

(ولا قصاص في الجروح) في سائر البدن؛ لعدم ضبطها، وعدم أمن الزيادة والنقصان طولًا وعرضًا (إلا في) الجراحة (الموضحة) للعظم في أي موضع من البدن من غير كسر ففيها القصاص؛ لتيسر ضبطها.

<sup>(</sup>١) والحكومة: مقدار من المال متروك لسلطة القاضي يحكم به في مقابل الجروح التي لا يمكن ضبطها، وهي واجبة فيها لا مُقَدَّر ولا تُعرف نسبتُه إلى مُقدَّرٍ له.

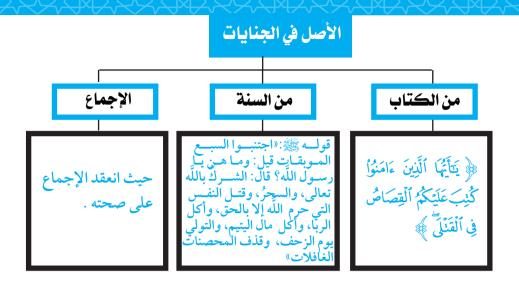

# فصل في الدية

والدِّيَةُ على ضربينِ: مغلَّظَةٌ، ومخفَّفَةٌ، فالمغَلَّظةُ مائَةٌ منَ الإبلِ.....

### فصل في الدية

# أولًا: تعريف الدية:

وهي في الشرع: اسم للمال الواجب بالجناية على النفس أو فيما دونها.

ثانيًا: دليلها:

والأصل فيها: الكتاب، والسنة، والإجماع؛ قال تعالى: ﴿ وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَكَ وَالْأَصِلُ فَيها: الكتاب، والسنة، والإجماع؛ قال تعالى: ﴿ وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَي فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى آهَ لِهِ عَلَى الْإجماع منعقد على وجوبها في الجملة.

# ثالثًا: أنواع الدية:

(والدية) الواجبة ابتداءً أو بدلًا (على ضربين) إجمالًا:

الأول: (مغلظة) من ثلاثة أوجه أو من وجه واحد، (و) الثاني: (مخففة) من ثلاثة أوجه أو من وجهين.

# الأول: الدية المغلظة تفصيلًا:

ثم شرع المصنف في القسم الأول: وهي المغلظة، فقال: (فالمغلظة مئة من الإبل) في القتل العمد، سواء وجب فيه قصاص وعفي على مال أم لا، كقتل الوالد ولده

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ٩٢.

ثلاثونَ حقَّةً (') وثلاثون جَذَعَةً '')، وأربعونَ خلفةً في بطونِها أولادُها. والمخففَّةُ مِئةٌ من الإبلِ: عِشرُونَ حقَّةً، وعشرون جذعةً، وعِشرون بنتَ لبون'''، وعِشرون ابنَ لبونٍ ، وعِشرونَ بنْتَ مخاضِ (''.

(ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة) وهي التي (في بطونها أولادها)؛ لخبر الترمذي (٥) بذلك، والمعنى أن الأربعين حوامل، ويثبت حملها بقول أهل الخبرة بالإبل؛ لأن اللَّه تعالى أوجب في الآية المذكورة دية وبينها النبي على في كتاب عمرو بن حزم في قوله: «في النفس مئة من الإبل» (١)، ونقل ابن عبد البر وغيره فيه الإجماع. وهذه الدية مغلظة من ثلاثة أوجه: كونها على الجاني، وحالَّة (٧)، ومن جهة السن.

وفي شبه العمد المغلظة من وجه واحد وهو كونها مثلثة.

الثاني: الدية المخففة تفصيلًا:

#### ١ ـ دية الخطأ:

(والمخففة مئة من الإبل) وهي في الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه:

الأول: وجوبها مخمسة (عشرون حقة وعشرون جذعة، وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض).

<sup>(</sup>١) الحق من الإبل ما دخل في السنة الرابعة وأمكن ركوبه والحمل عليه .

<sup>(</sup>٢) الجذع من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ولا يزال جذعًا حتى السادسة .

<sup>(</sup>٣) ابنة الناقة التي دخلت في السنة الثالثة .

<sup>(</sup>٤) ابنة الناقة التي دخلت في السنة الثانية .

<sup>(</sup>٥) روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن رسول الله على قال: "من قتل مؤمنًا متعمدًا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل ". وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي.

<sup>(</sup>٧) أي: معجلة.

فإن عُدِمتِ الإبلُ انتُقِلَ إلى قِيمتها، وقِيل: يُنتَقَلُ إلى ألفِ دِينار أو اثني عشرَ ألفَ دِرْهم، وتغلظُ ديةُ الخطأِ في ثلاَثَةِ مواضعَ: إذا قَتلَ في الحَرمِ، أو قَتلَ في الأشهرِ الحرُمِ، .....

والثاني: وجوبها على العاقلة.

والثالث: وجوبها مؤجلة في ثلاث سنين.

#### ٢ دية شبه العمد:

وفي شبه العمد مخففة من وجهين، وهما: وجوبها على العاقلة، ووجوبها مؤجَّلة في ثلاث سنين.

ولا يقبل في إبل الدية معيب بما يُثبت الردَّ في المبيع، وإن كانت إبلُ مَن لزمته معيبة؛ لأن الشرع أطلقها فاقتضت السلامة.

# رابعًا: الحكم إذا عدمت الإبل حسًّا أو شرعًا:

(فإن عدمت الإبل) حسًّا: بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه، أو شرعًا: بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها، (انتقل إلى قيمتها) وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت؛ لأنها بدل مُتلف فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أصله (۱۱)، وتُقَوَّم بنقد بلده الغالب؛ لأنه أقرب من غيره وأضبط، فإن كان فيه نقدان فأكثر لا غالب فيهما، تخير الجاني بينهما، وهذا هو القول الجديد وهو الصحيح (۲۱)، (وقيل) وهو القول القديم (ينتقل) المستحق عند عدمها (إلى) أخذ (ألف دينار) من أهل الدنانير (۱۱) (أو) ينتقل (إلى اثني عشر ألف درهم (۱۱) فضة من أهل الدراهم، والمعتبر فيهما المضروب الخالص.

#### خامسًا: أسباب تغليظ دية الخطأ:

(وتغلظ دية الخطأ) من وجه واحد وهو وجوبها مثلثة (في) أحد (ثلاثة مواضع) الأول: (إذا قتل) خطأ (في الحرم) أي حرم مكة، فإنها تثلث فيه؛ لأن له تأثيرًا في الأمن بدليل إيجاب جزاء الصيد المقتول فيه، سواء أكان القاتل والمقتول فيه

<sup>(</sup>١) إعواز أصله: أي فقد أصل البدل وهو الإبل؛ لأن قيمتها بدل ثانوي فرع عن الأصل.

<sup>(</sup>٢) وهو: الانتقال إلى القيمة.

<sup>(</sup>٣) الدينار: بالاتفاق/ ٢٥، ٤ جرامًا ذهبًا.

<sup>(</sup>٤) الدرهم عند الجمهور (٢،٩٧٥) جرامًا من الفضة.

# أو قَتلَ ذا رحِم مَحرَم، وتَكمُّلُ دِيَةُ النَّفسِ في قَطع اليدينِ والرِّجلينِ .....

أم أصيب المقتول فيه ورمى من خارجه، أم قطع السهم في مروره هواء الحرم وهما بالحل.

والثاني: ما ذكره بقوله: (أو قتل) خطأ (في) بعض (الأشهر الحرم) الأربعة وهي ذو القَعدة \_ بفتح القاف \_ وذو الحِجة \_ بكسر الحاء \_ على المشهور فيهما، وسُمِّيا بذلك؛ لقعودهم عن القتال في الأول، ولوقوع الحج في الثاني، والمحرَّم \_ بتشديد الراء المفتوحة \_ سمي بذلك؛ لتحريم القتال فيه ودخلته اللام دون غيره من الشهور؛ لأنه أولها فعرفوه كأنه قيل: هذا الشهر الذي يكون أبدًا أول السنة، ورجب ويقال له: الأصم، والأصب.

والثالث: ما ذكره بقوله: (أو قتل) خطأ مُحرمًا (ذا رحم) أي قريب (محرم) كالأم والأخت؛ لما في ذلك من قطيعة الرحم.

# سادسًا: دية الأطراف:

ولما بين المصنف رحمه الله تعالى دية النفس شرع في بيان ما دونها وهي ثلاثة أقسام: إبانة طرف، وإزالة منفعة، وجرح، مُخِلَّا بترتيبها كما ستعرفه إن شاء الله تعالى مبتدئًا بالأمر الأول بقوله:

# ١ - دية الأطراف:

(وتكمل دية النفس) أي دية نفس صاحب ذلك العضو من ذكر أو غيره تغليظًا أو تخفيفًا (في قطع اليدين) الأصليتين؛ لخبر عمرو بن حزم بذلك(١٠٠).

(و) تكمل دية النفس في إبانة (الرِّجلين) الأصليتين إذا قطعتا من الكعبين؛ لحديث عمرو بن حزم بذلك، والكعب كالكف، والساق كالساعد، والفخذ كالعضد، والأعرج كالسليم؛ لأن العيب ليس في نفس العضو وإنما العرج نقص في الفخذ.

<sup>(</sup>١) تقدم في ص٨٨.

وفي إحداهما نصفها لما مر، وفي كل أصبع أصلية من يد أو رجل عُشر دية صاحبها ففيها عشرة أبعرة، كما جاء في خبر عمرو بن حزم، أما الأصبع الزائد أو اليد الزائدة أو الرجل الزائدة ففيها حكومة، وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين من غير إبهام ثلث العشر؛ لأن كل أصبع له ثلاث أنامل إلا الإبهام فله أنملتان ففي أنملته نصفها عملًا بقسط واجب الأصبع.

(و) تكمل دية النفس في إبانة مارن (الأنف) وهو ما لان من الأنف وخلا من العظم؛ لخبر عمرو بن حزم بذلك، ولأن فيه جمالًا ومنفعة، وهو مشتمل على الطرفين المسميان بالمنخرين وعلى الحاجز بينهما، وتندرج حكومة قصبته في ديته كما رجحه في أصل الروضة، ولا فرق بين الأخشم (۱) وغيره، وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث توزيعًا للدية عليها.

(و) تكمل دية النفس في إبانة (الأذنين) من أصلهما بغير إيضاح سواء أكان سميعًا أم أصمّ؛ لخبر عمرو بن حزم: «في الأذن خمسون من الإبل» رواه الدار قطني والبيهقي، ولأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة فوجب أن تكمل فيهما الدية، فإن حصل بالجناية إيضاح وجب مع الدية أرش، وفي بعض الأذن بقسطه ويقدر بالمساحة، ولو أيبسهما بالجناية عليهما بحيث لو حركتا لم تتحركا فدية، كما لو ضرب يده فشُلت ولو قطع أذنين يابستين بجناية أو غيرها فحكومة.

(و) تكمل دية النفس في إبانة (العينين)؛ لخبر عمرو بن حزم بذلك، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، ولأنهما من أعظم الجوارح نفعًا فكانتا أولى بإيجاب الدية.

<sup>(</sup>١) هو الذي أصابه داء في أنفه فصار لا يشم.

وفي كل عين نصفها ولو عين أحول وهو من في عينيه خلل دون بصره، وعين أعمش، وهو: من يسيل دمعه غالبًا مع ضعف رؤيته، وعين أعور، وهو: ذاهب حس إحدى العينين مع بقاء بصره، وعين أخفش وهو: صغير العين المبصرة، وعين أعشى وهو: من لا يبصر ليلًا، وعين أجهر وهو: من لا يبصر في الشمس؛ لأن المنفعة باقية بأعين من ذكر ومقدار المنفعة لا ينظر إليه، وكذا من بعينه بياض علا بياضها أو سوادها أو ناظرها.

(و) تكمل دية النفس في إبانة (الجفون الأربعة) وفي كل جفن \_ بفتح جيمه وكسرها \_ وهو غطاء العين، ربع دية سواء الأعلى أو الأسفل ولو كانت لأعمى وبلا هدب(١)؛ لأن فيها جمالاً ومنفعة، وقد اختصت عن غيرها من الأعضاء بكونها رباعية، وتدخل حكومة الأهداب في دية الأجفان.

(و) تكمل دية النفس في إبانة (اللسان) لناطق سليم الذوق، ولو كان اللسان لألكن وهو: من في لسانه لكنة أي عجمة، ولو لسان أرت (٢) بمثناة أو ألثغ (٣) بمثلثة؛ لإطلاق حديث عمرو بن حزم: «وفي اللسان الدية »(٤)، ونقل ابن المنذر فيه الإجماع، ولأن فيه جمالًا ومنفعة يتميز به الإنسان عن البهائم في البيان والعبارة عما في الضمير، وفيه ثلاث منافع: الكلام، والذوق، والاعتماد في أكل الطعام، وإدارته في اللَّهوات (٥) حتى يستكمل طحنه بالأضراس، نعم لو بلغ الطفل أوان النطق والتحريك ولم يوجدا منه ففيه حكومة لا دية، لإشعار الحال بعجزه وإن لم يبلغ أوان النطق فدية أخذًا بظاهر السلامة، كما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن في الحال بطش ولا مشى.

<sup>(</sup>١) هدب العين: ما نبت من الشعر على أشفارها.

<sup>(</sup>٢) الرتة: التردد في النطق، فإذا عرضت للشخص تتردد كلمته ويسبقه نَفَسه فيدغم في غير موضع الإدغام.

<sup>(</sup>٣) اللثغة: حُبْسة في اللسان، حتى تصير الراء لامًا أو غينًا أو السين ثاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم

<sup>(</sup>٥) اللهأة: اللحمة المشرفة على الحلق.

(و) تكمل دية النفس في إبانة (الشفتين)؛ لوروده في حديث عمرو بن حزم: «وفي الشفتين الدية»، وفي كل شفة وهي في عرض الوجه إلى الشدقين وفي طوله ما يستر اللثة ـ كما قاله في المحرر ـ نصف الدية عُليا أو سفلى رقت أو غلظت صغرت أو كبرت، والإشلال كالقطع وفي شقها بلا إبانة حكومة، ولو قطع شفة مشقوقة وجبت ديتها إلا حكومة الشق، وإن قطع بعضهما فتقلص البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع الجميع وزعت الدية على المقطوع والباقي.

#### ٢ إزالة المنافع وديته:

ثم شرع في القسم الثاني وهو إزالة المنافع؛ فقال: (و) تكمل دية النفس في (فهاب الكلام) في الجناية على اللسان؛ لخبر البيهقي: «في اللسان الدية إن منع الكلام»، وقال ابن أسلم (1): مضت السنة بذلك، ولأن اللسان عضو مضمون بالدية فكذا منفعته العظمى، كاليد والرجل، وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة: لا يعود كلامه، فإن أُخذت ثم عاد استردت، ولو ادعى زوال نطقه امتُحن بأن يروع في أوقات الخلوات وينظر هل يصدر منه ما يعرف به كذبه؟ فإن لم يظهر منه شيء حلف المجني عليه كما يحلف الأخرس، هذا في إبطال نطقه بكل الحروف، وأما في إبطال بعض الحروف فيعتبر قسطه من الدية هذا إذا بقي له كلام مفهوم، وإلا فعليه كما للدية كما جزم به صاحب الأنوار (٢)، والحروف التي توزع عليها الدية ثمانية وعشرون حرفًا في لغة العرب بحذف كلمة «لا»؛ لأنها لام وألف وهما معدودتان، ففي إبطال نصف الحروف نصف الدية، وفي إبطال حرف منها رُبعُ سُبْعِها.

(و) تكمل دية النفس في (ذهاب البصر) من العينين؛ لخبر معاذ بن جبل: «في البصر الدية»(٣) وهو غريب، ولأن منفعته النظر، وفي ذهاب بصر كل عين نصفها صغيرة كانت أو كبيرة حادة أو كالة صحيحة أو عليلة عمشاء أو حولاء من شيخ أو طفل حيث البصر السليم، فلو قلعها لم يزد على نصف الدية، كما لو قطع يده.

<sup>(</sup>١) هو زيد بن أسلم.

<sup>(</sup>٢) الأنوار لعمل الأبرار للأردبيلي الشافعي (ت: ٧٩٩).

<sup>(</sup>٣) قال أبن حجر: في التلخيص الجبير: لم أُجده، وإنها الذي وجدت من حديثه-أي حديث معاذ: " في السمع الدية ".

وذهابِ السمعِ، وذهابِ الشمِّ، وذهاب العقلِ، وفي الموضحةِ و السِّنِّ خمسٌ من الإبل، .....

(و) تكمل دية النفس في (ذهاب السمع)؛ لخبر البيهقي: «وفي السمع الدية»، ونقل ابن المنذر فيه الإجماع، ولأنه من أشرف الحواس فكان كالبصر بل هو أشرف منه عند أكثر الفقهاء؛ لأن به يدرك الفهم ويدرك من الجهات الست وفي النور والظلمة، ولا يدرك بالبصر إلا من جهة المقابلة وبواسطة من ضياء أو شعاع.

(و) تكمل دية النفس في (ذهاب الشم) من المنخرين، كما جاء في خبر عمرو بن حزم، وهو غريب، ولأنه من الحواس النافعة فكملت فيه الدية كالسمع، وفي إزالة شم كل منخر نصف الدية، ولو نفض الشم وجب بقسطه من الدية إن أمكن معرفته وإلا فحكومة.

(و) تكمل دية النفس في (ذهاب العقل) إن لم يُرجَ عَوْدُه بقول أهل الخبرة في مدة يظن أنه يعيش إليها، كما جاء في خبر عمرو بن حزم.

#### ٣ الديات في الجراح:

(و) يجب (في الموضحة) أي موضحة الرأس ولو للعظم الناتىء خلف الأذن أو الوجه وإن صغرت، ولو لما تحت المقبل من اللحيين نصف عُشر دية صاحبها، ففيها (خمس من الإبل)، لما روى الترمذي وحسَّنه: «في الموضحة خمس من الإبل»، وخرج بقيد الرأس والوجه ما عداهما كالساق والعضد فإن فيهما الحكومة.

(و) يجب (في) قلع (السن) الأصلية التامة المثغورة ('' غير المقلقلة '' صغيرة كانت أو كبيرة بيضاء أو سوداء نصف عُشر دية صاحبها (خمس من الإبل)؛

<sup>(</sup>١) المثغورة: التي نبتت بعد السن الساقطة من الطفل الصغير.

<sup>(</sup>٢) المتحركة.

# وفي كلِّ عضو لا مَنفَعَةَ فيهِ حُكُومةٌ.

لحديث عمرو بن حزم بذلك، فقوله: (خمس من الإبل) راجع لكلً من المسألتين (۱۰ كما تقرر، ولا فرق بين الثنية والناب والضرس وإن انفرد كل منها باسم كالسبابة والوسطى والخنصر في الأصابع.

(و) يجب (في كل عضو لا منفعة فيه) كاليد الشلاء والذكر الأشل ونحو ذلك، كالأصبع الأشل (حكومة (٢) وكذا في كسر العظام؛ لأن الشرع لم ينص عليه ولم يبينه، فوجب فيه حكومة، وكذا يجب في تعويج الرقبة والوجه وتسويده.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أيْ: المُوضِحَةِ والسِّن، وذلك أنه قال: (وفي الموضحة والسن خمس من الإبل).

<sup>(</sup>٢) والحكومة مقدار من المال متروك لسلطة القّاضي يحكم به في مقابل الجروح التي لا يمكن ضبطها.

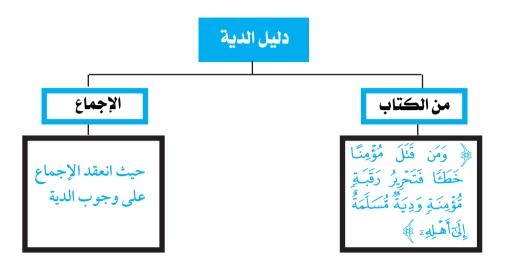



### المناقشة والتدريبات

س١: ما المقصود بالجنايات؟ وما ضابط القتل العمد؟ وما الواجب فيه؟ وما دليله؟ وما علته؟ وما الحكم لو عفا المستحقون عن القصاص مجانًا أو على مال؟ وما الذي يجب في القتل الخطأ؟ وما شروط وجوب القصاص في القتل العمد؟ وما الحكم لو قتل جماعة واحدًا؟ مع ذكر الدليل، وما ضابط القصاص في الأطراف والجراح والمنافع؟.

# س٢: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين مع التعليل أو ذكر الدليل:

- (أ) عفا بعض المستحقين عن القصاص دون البعض (يسقط القصاص ـ لا يسقط ـ تجب الدية).
- (ب) يجب في العمد الخطأ (دية مخففة ـ دية مغلظة ـ دية مغلظة من وجه ومخففة من وجهين).
  - (ج) قطع يدٍ يمنى بيد يسرى (يجوز ـ لا يجوز ـ يجوز مع الكراهة).
  - (د) قطع شلاء بصحيحة (يجوز ـ لا يجوز ـ يجوز إن أمن نزيف الدم).

# س٣: اذكر سبب الفرق في الحكم في المسألة الآتية:

- في قلع السن قصاص ولا قصاص في كسرها.
- في كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية إلا الإبهام ففي أنملته نصفها.

# س٤:ضع مصطلحًا للتعريفات الآتية:

- (أ) أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلًا فيقتله.
- (ب) أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبًا فيموت.

# س٤: بين الحكم فيما يأتي معللًا أو مدللًا لاختيارك.

- (أ) قطع يد شخص من الكوع.
  - (ب) القصاص في الجروح.
- (ج) ضربه بعصًا خفيفة ضربات متواليات فمات.
  - (د) ضرب شخصًا ضعيفًا بسوط فمات.
    - (هـ) قتل والد ابنته عمدًا.

\* \* \*

# الأهداف التعليمية لكتاب الحدود

# يتوقع من الطالب بعد دراسة الموضوعات الفقهية المضمنة في كتاب الحدود ::

- ١- يوضِّح المصطلحات الواردة في الباب كالحدود، والزانى المحصن، والزانى غير المحصن، والسرقة، والبغاة، والردة، وغيرها.
  - ٢ يفرق بين الجنايات والحدود.
  - ٣\_ يستنبط أحكام الحدود من أدلتها الشرعية.
  - ٤ يدلِّل على أن الحدود كفارة لمن أقيمت عليه.
    - ٥ يفصل القول في ضوابط إقامة الحدود.
      - ٦ يُبيِّن أنواع الحدود.
  - ٧- يستنتج الآثار الضارة المترتبة على الوقوع في الحدود دون إقامتها.
    - ٨ـ يعيِّن عقوبة كل من وقع في حد من حدود الله.
    - ٩- يبيِّن أحكام الحدود مع الاستدلال عليها بالنصوص الشرعية.
      - ١٠ يعيِّن من يقيم الحدود.
      - ١١ ـ ينفر من الوقوع في كل جريمة توجب حدًّا.
    - ١٢\_ يبتعد عن أماكن تداول المخدرات والمسكرات والمنكرات.
- 17- يقدر دور الشريعة الإسلامية في الحفاظ على الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل، والعرض، من خلال حلولها الوقائية والعلاجية.

#### كتاب: الحدود

# وَالزَّاني على ضربينِ: مُحْصَنٍ وغيرِ مُحْصَنٍ، فالمُحْصَنُ حَدُّهُ الرَّجْمُ ......

# كتاب: الحدود''

# أولًا: تعريف الحدود:

الحدود جمع حد، وهو لغة: المنع.

شرعًا: عقوبة مقدرة وجبت زجرًا عن ارتكاب ما يوجبه، وعبر عنها جمعًا لتنوعها.

وبدأ منها بالزنا، واتفق أهل الملل على تحريمه، وهو من أفحش الكبائر، ولم يحل في ملة قط، ولهذا كان حده أشد الحدود؛ لأنه جناية على الأعراض والأنساب.

# ثانيًا: تعريف الزنا وتقسيم الزاني باعتبار الحد:

تعريف الزنا هو: حصول معاشرة تامة بين رجل وامرأة مكلفين لا يربط بينهما عقد نكاح.

### تقسيم الزاني باعتبار الحد:

والزاني باعتبار الحد في حقه (على ضربين: محصن) وهو: من استكمل الشروط الآتية، (وغير محصن) وهو: من لم يستكملها.

#### الضرب الأول: حد الزاني المحصن تفصيلًا:

(فالمحصن) والمحصنة كل منهما (حده الرجم) حتى يموت بالإجماع وتظاهر الأخبار فيه، كرجم ماعز والغامدية وقرىء شاذًا: « والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة (۱)»، وهذه نُسخ لفظها وبقي حكمها، وكانت هذه الآية في الأحزاب كما قاله الزمخشري في تفسيره.

# ولو زنى قبل إحصانه ولم يحد، ثم زنى بعده جلد ثم رجم.

<sup>(</sup>١) إقامة الحدود والعقوبات في الشريعة الإسلامية موكول إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه، كالقاضي.

<sup>(</sup>٢) رواه أبن ماجة وصححه الحاكم في المستدرك.

وغيرُ المُحصَنِ حدُّهُ مئَةُ جلدةٍ، وتغْريبُ عامٍ إلى مسافَةِ القصرِ فما فوقها. وشرائطُ الإِحصانِ ثلاثٌ: البُلوغُ،...............

# الضرب الثاني: حد الزاني غير المحصن تفصيلًا:

(وغير المحصن) ذكرًا كان أو أنثى إذا كان حرَّا (حده: مائة جلدة)؛ لآية ﴿ النَّالِيَةُ وَالنَّانِي فَا مَلِدُوا كُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَامِأْنَةَ جَلْدَةٍ ﴾ (الله أي الألم يضر، وإلا فإن كان خمسين لم يضر، وإن كان دون ذلك ضر، وسمي جلدًا لوصوله إلى الجلد.

التغريب: (وتغريب عام)؛ لرواية مسلم بذلك (٣)، ولو ادعى المحدود انقضاء العام ولا بينة صُدِّق؛ لأنه من حقوق اللَّه تعالى ويحلف ندبًا.

ويغرب من بلد الزنا (إلى مسافة القصر)(4)؛ لأن ما دونها في حكم الحضر؛ لتواصل الأخبار فيها إليه، ولأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن (فما فوقها) إن رأه الإمام؛ لأن عمر غرَّب إلى الشام، وعثمان إلى مصر، وعليًّا إلى البصرة، وليكن تغريبه إلى بلد معين، فلا يرسله الإمام إرسالًا، وإذا عين له الإمام جهة، فليس للمغرب أن يختار غيرها؛ لأن ذلك أليق بالزجر ومعاملة له بنقيض قصده.

### ثالثا: شروط الإحصان:

ثم شرع في شروط الإحصان في الزنا فقال: (وشرائط الإحصان ثلاث): الأول: (البلوغ).

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) يعنى متتابعة متتالية.

<sup>(</sup>٣) كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، برقم ( ١٦٩٧/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) وهي ما لا يجاوز ثمانين كيلومتر = ١ تقريبًا بالتقدير المعاصر.

# والْعقْلُ، ووجودُ الوطْءِ في نِكاحٍ صحيحٍ.

(و) الثاني: (العقل) فلا حصانة لصبي ومجنون؛ لعدم الحد عليهما، لكن يؤدبان بما يزجرهما، كما قاله في الروضة.

(و) الثالث: (وجود الوطء) بغيبوبة الحشفة، أو قدرها عند فقدها من مكلَّف بقُبُلٍ ولو لم تزل البكارة كما مر (في نكاح صحيح)؛ لأن الشهوة مركبة في النفوس، فإذا وطئ في نكاح صحيح ولو كانت الموطوءة في عدة وطء شبهة أو وطئها في نهار رمضان أو في حيض أو إحرام فقد استوفاها، فحقه أن يمتنع من الحرام.

### رابعًا: ما يثبت به الزنا:

ويثبت الزنا بأحد أمرين: إما ببيّنة عليه، وهي أربعة شهود لآية: ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ الْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسۡتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ويسن للزاني وكل من ارتكب معصية الستر على نفسه؛ لخبر: «من أتى من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر اللَّه تعالى؛ فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد»(").

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم والبيهقي بإسناد جيد.

# ومن وطِئَ فيما دونَ الفرج عُزِّرَ، ولا يبلغُ بالتَّعزيرِ أدنى الحُدُودِ.

### خامسًا: ما يجب في المباشرة فيما دون الفرج:

(ومن وطئ) الأوْلَى: ومن باشر (فيما دون الفرج) بمفاخذة أو معانقة أو قبلة أو نحو ذلك (عُزّر) بما يراه الإمام من ضرب أو صفع أو حبس أو نفي، ويعمل لما يراه من الجمع بين هذه الأمور أو الاقتصار على بعضها، وله الاقتصار على التوبيخ باللسان، وحده فيما يتعلق بحق لله تعالى.

### سادسًا: ضابطُ ما فيه التعزير:

(ولا يبلغ) الإمام وجوبًا (بالتعزير أدنى الحدود)؛ لأن الضابط في التعزير أنه مشروع في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة، سواء أكانت حقًا لله تعالى أم لآدمي، وسواء أكانت من مقدمات ما فيه حد، كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه، والسب بما ليس بقذف أم لا كالتزوير وشهادة الزور، والضرب بغير حق، ونشوز المرأة، ومنع الزوج حقه مع القدرة.

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي تَعَافُونَ نَشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاللَّهِ عَالَى اللَّهِ مَا الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ ('' الآية، فأباح الضرب عند المخالفة، فكان فيه تنبيه على التعزير، وروى البيهقي أن عليًّا - رضي اللَّه تعالى عنه - سُئل عمن قال لرجل: يا فاسق يا خبيث، فقال: " يُعزَّر ".

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ٣٤.





### المناقشة والتدريبات

س ١: ما الزنا؟ وما حكمه؟ وما دليل هذا الحكم؟ وما حد الزاني المحصن؟ وما دليله؟ وبم يثبت الزنا؟ وما دليل ذلك؟ وما الذي يسن للزاني؟

# س٢: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين مدللًا أو معللًا لاختيارك:

- (أ) زنا قبل إحصانه ثم زنا بعد إحصانه (يرجم ـ يجلد ـ يجلد ثم يرجم).
  - (ب) زنا صبى (يقام عليه الحد ـ يعزر ـ لا شيء عليه).
  - (ج) باشر غير زوجته فيما دون الفرج (يحد \_ يعزر \_ لا شيء عليه).

# س٣: بين الحكم فيما يأتي مع التعليل أو ذكر الدليل:

- (أ) فرَّق الجَلدَ في حد الزاني غير المحصن.
  - (ب) ادعى المحدود انقضاء العام و لا بينة.

# س ٤: ضع مصطلحًا لما يأتي:

- (أ) عقوبة غير مقدرة مشروعة في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة.
  - (ب) عقوبة مقدرة وجبت زجرًا عن ارتكاب ما يوجبه.
    - \* \* \*

# فصل في حد القذف

وإذا قَذفَ غَيْرَهُ بالزِّنا فَعلَيه حدُّ القَذْفِ.

# فصل في حد القذف

# أولًا: تعريف القذف:

وهو بالذال المعجمة لغة: الرمى.

وشرعًا: الرمى بالزنا في معرض التعيير.

ثانيًا: ألفاظه:

وألفاظ القذف ثلاثة: صريح، وكناية، وتعريض.

وبدأ بالأول فقال:

#### ١ ـ الصريح:

(وإذا قذف) شخص (غيره بالزنا) كقوله لرجل أو امرأة: زنيتَ أو زنيتِ بفتح التاء وكسرها: أو يا زاني، أو: يا زانية، (فعليه حد القذف) للمقذوف.

#### الدليل:

بالإجماع المستند إلى قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ ('')، وقوله ﷺ لهلال ابن أمية حين قذف زوجته بشريك بن سَحْماء: «البينة أو حد في ظهرك ('')، ولما قال ﷺ له ذلك قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل ﷺ يكرر ذلك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبيًّا إني لصادق ولينزلن الله ما يبرىء ظهرى من الحد فنزلت آية اللعان.

ولو قال للرجل: (يا زانية)، وللمرأة: (يا زاني) كان قذفًا ولا يضر اللحن بالتذكير للمؤنث وعكسه.

#### ٢ \_ الكنابة:

وأما اللفظ الثاني، وهو الكناية فكقوله لرجل: يا فاجر، يا فاسق، يا خبيث.

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

# بثمانيةِ شرائط، ثلاثَةٌ منها في القَاذفِ، وهو: أن يكونَ بالغًا عاقِلًا، وألَّا يكونَ والدَّا للمقذوفِ،

ولامرأة: يا فاجرة، يا فاسقة، يا خبيثة، وأنت تحبين الخلوة أو الظلمة، أو لا تَرُدِّين يد لامس.

واختلف في قول شخص لآخر: «يا لوطي» هل هو صريح أو كناية؛ لاحتمال أن يريد أنه على دين قوم لوط؟ والمعتمد أنه كناية بخلاف قوله: يا لائط، فإنه صريح.

### ٣\_ التعريض:

وأما اللفظ الثالث وهو التعريض فكقوله لغيره في خصومة أو غيرها: يا ابن الحلال.

وأما أنا فلست بزان ونحوه، كليست أمي بزانية، فليس ذلك بقذف صريح، ولا كناية وإن نواه؛ لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي القذف، وها هنا ليس في اللفظ إشعار به، وإنما يفهم بقرائن الأحوال فلا يؤثر فيه.

### ثالثًا: ضابط اللفظ الذي يقصد به القذف:

فاللفظ الذي يقصد به القذف إن لم يحتمل غيره فصريح، وإلا فإن فهم منه القذف بوضعه فكناية، وإلا فتعريض، وليس الرمى بإتيان البهائم قذفًا.

والنسبة إلى غير الزنا من الكبائر وغيرها مما فيه إيذاء، كقوله لها: زنيتِ بفلانة، أو أصابتك فلانة، يقتضى التعزير؛ للإيذاء لا الحد؛ لعدم ثبوته.

#### رابعًا: شرائط حد القاذف:

ويجب حد القذف (بثمانية شرائط، ثلاثة منها) بل ستة (في القاذف) كما ستعرفه الأول والثاني (وهو أن يكون بالغًا عاقلًا)، فلا حد على صبي ومجنون؛ لنفي الإيذاء بقذفهما لعدم تكليفهما، لكن يعزران إذا كان لهما نوع تمييز.

(و) الثالث (ألَّا يكون والدًا) أي أصلًا (للمقذوف) فلا يحد أصل بقذف فرعه وإن سفل.

# 

والرابع: كونه مختارًا، فلا حد على مكرَه \_ بفتح الراء \_ في القذف.

والخامس: كونه ملتزِمًا للأحكام.

والسادس: كونه ممنوعًا منه؛ ليخرج ما لو أذن محصن لغيره في قذفه فلا حد.

### خامسًا: شرائطُ المقدوف:

(وأربعة) منها (في المقذوف، وهو: أن يكون مسلمًا، بالغًا، عاقلًا، عفيفًا) عن وطء يحد به بأن لم يطأ أصلًا أو وطئ وطئًا لا يحد به، واعتبرت العفة عن الزنا؛ لأن من زنى لا يتعير به.

#### سادسًا: ما تبطل به العفة:

وتبطل العفة المعتبرة في الإحصان بوطء شخص وطئًا حرامًا، وإن لم يحد به كوطء محرمة برضاع أو نسب، مع علمه بالتحريم؛ لدلالته على قلة مبالاته بالزنا، بل غشيان المحارم أشد من غشيان الأجنبيات، ولا تبطل العفة بوطء حرام في نكاح صحيح كوطء زوجته في عدة شبهة؛ لأن التحريم عارض يزول.

ولا تبطل العفة بوطء زوجته أو أمته في حيض، أو نفاس أو إحرام، أو صوم، أو اعتكاف، ولا بوطء زوجته الرجعية.

### سابعًا: مقدارُ الحدِّ في قذف الحر:

قال: (ويحد الحرُّ) في القذفِ (ثمانين) جلدة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرُ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءً فَالْجِلِدُ وَهُرْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمُّ شَهَدَةً أَبَدًا ﴾ (١)، واستفيد

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية: ٤.

ويسقطُ حَدُّ القَذفِ بثلاثةِ أشياءَ: إقامةُ البيِّنةِ، أو عفوُ المقذُوفِ، أو اللِّعانُ في حقِّ الزَّوجةِ.

كونها في الأحرار من قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَداً ﴾ (١).

ثامنًا: الأمور التي يسقط بها حد القذف:

(ويسقط حد القذف) عن القاذف (بثلاثة) بل بخمسة (أشياء):

الأول: (إقامة البيّنة) على زنا المقذوف، وأن تكون مفصلة، فلو شهد به دون أربعة حُدُّوا، كما فعله عمر (٢) على المقدون المعتمد ال

والثاني: ما أشار إليه بقوله: (أو عفو المقذوف) عن القاذف عن جميع الحد، فلو عفا عن بعضه لم يسقط منه شيء.

والثالث: ما أشار إليه بقوله: (أو اللعان)، أي لعان الزوج القاذف (في حق الزوجة) المقذوفة، ولو مع قدرته على إقامة البينة، كما هو في توجيهه في اللعان<sup>(٣)</sup>. والرابع: إقرار المقذوف بالزنا.

والخامس: ما لو ورث القاذف الحد.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) وهُو أنه عَنْ الله الله الله الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا، ولم يُخُالف، فصار إجماعًا سكوتيًّا.

<sup>(</sup>٣) وهو أن الرجل يُبتلى بقذف زوجته وقد لا يجد البيّنة بزناها، فجوّز له الشرع اللعان.





#### المناقشة والتدريبات

س ١: ما القذف؟ وما ألفاظه؟ مع التمثيل لكلِّ، وما مقدار حدِّ القذف؟ وما دليله؟ وما شرائط حدِّ القذف؟ وما الذي تبطل به العفة؟ وما الأمور التي يسقط بها حدُّ القاذف؟

## س٢: بين الحكم فيما يأتي مع ذكر الدليل أو التعليل:

- (أ) قال لغيره في خصومة: يا بن الحلال.
- (ت) قال لامرأة: يا زان، ولرجل: يا زانية.
  - (ج) قال لغيره: يا فاجر.
    - (د) قذف الوالد ولده.

## س٣: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين معللًا أو مدللًا لاختيارك:

- (أ) أذن محصنٌ لغيره في قذفه (لم يحد يعد يعزر).
  - (ب) عفو المقذوف عن القاذف عن جميع الحد يستوجب

(سقوط الحد ـ التعزير ـ سقوط بعض الحد).

(ج) النسبة إلى غير الزنا من الكبائر

(تستوجب الحد ـ تستوجب التعزير ـ لا تستوجب الحد و لا التعزير).

\* \* \*

## فصل: في حدِ شارب الخمر

ومن شرِبَ خمرًا أو شرابًا مُسكِرًا يُحدُّ أربعينَ، ......

#### فصل: في حد شارب المسكر من خمر وغيره

#### أولًا: معنى الخمر:

والخمر: المسكر من عصير العنب، واختلف أصحابنا في وقوع اسم الخمر على الأنبذة هل هو حقيقة؟ قال المزني وجماعة: نعم؛ لأن الاشتراك بالصفة يقتضي الاشتراك في الاسم، وهو قياس في اللغة وهو جائز عند الأكثرين، وهو ظاهر الأحاديث، ونسب الرافعي إلى الأكثر أنه لا يقع عليها إلا مجازًا، أما في التحريم والحد فكالخمر.

#### ثانيًا: حكم شرب الخمر:

وشربه: من كبائر المحرمات.

ثالثا: والأصل في تحريمه: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَزَلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ ﴾ (١)، وانعقد الإجماع على تحريم الخمر.

#### رابعًا: تاريخ تحريم الخمر:

وكان المسلمون يشربونها في صدر الإسلام، وكان تحريمها في السنة الثالثة من الهجرة بعد أُحد، وقيل: بل كان المباح الشرب، لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل فإنه حرام في كل ملة.

#### خامسًا: حد الخمر وشروطه:

(ومن شرب) أي من المكلّفين الملتزم للأحكام، مختارًا لغير الضرورة، عالمًا بالتحريم (خمرًا)، وهي: المتخذة من عصير العنب كما مر (أو) شرب (شرابًا مُسكرًا) غير الخمر: كالأنبذة المتخذة من تمر أو رطب أو زبيب أو شعير، أو ذرة أو نحو ذلك(٢) (يُحدُّ أربعين) جلدَّة؛ لما في مسلم عن أنس النبي النبي يشرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين».

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) ومثل الخمر في الحرمة المخدرات والعقاقير التي تغيب العقل.

#### سادسًا: ضابط ما يُطلق عليه مُسكرًا وقول السكران:

#### ١ - ضابط ما يطلق عليه مسكرًا:

كل شراب أسكر كثيره حرم هو وقليله، وحُد شاربه؛ لما في الصحيحين عن عائشة قل أنه على أنه على أنه على أسكر فهو حرام»، وروى مسلم: «كل مُسكر خمر، وكل خمر حرام»، وإنما حُرم القليل وحُد شاربه إن كان لا يسكر؛ حسمًا لمادة الفساد كما حُرم تقبيل الأجنبية والخلوة بها؛ لإفضائه إلى الوطء المحرم، ولحديث: «من شرب الخمر فاجلدوه» (۱)، وقيس به شرب النبيذ.

#### ٢ - قول السكران:

ولو قال السكران بعد الإصحاء: «كنتُ مكرهًا»، أو: أم لم أعلم أن الذي شربته مسكرًا، صُدِّق بيمينه.

ولو قرب إسلامه فقال: «جهلت تحريمها» لم يحد؛ لأنه قد يخفى عليه ذلك والحد يدرأ بالشبهات، ولا فرق في ذلك بين من نشأ في بلاد الإسلام أو لا.

ولو قال: «علمت تحريمها، ولكن جهلتُ الحدَّ بشربها» حُد؛ لأن من حقه إذا علم التحريم أن يمتنع.

#### سابعًا: حكم التدَّاوي بالخمر:

ويحرم تناول الخمر لدواء وعطش: أما تحريم الدواء بها؛ فلأنه على التداوي بها قال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء»(٢)، والمعنى: أن الله سبحانه وتعالى سلب الخمر منافعها حينما حرمها، وما دل عليه القرآن من أن فيها منافع للناس إنما هو قبل تحريمها، وإن سلم بقاء المنفعة فتحريمها مقطوع به، وحصول الشفاء بها مظنون، فلا يقوى على إزالة المقطوع به.

وأما تحريمها للعطش؛ فلأنه لا يزيله بل يزيده؛ لأن طبعها حار يابس، كما قاله أهل الطب.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه.

ويجُوزُ أن يَبلغَ بهِ ثمانينَ على وجْهِ التعزيرِ، ويجبُ عَلَيْه بأحدِ أمرَينِ: بالبيِّنةِ، أو الإِقْرارِ، ولا يُحَدُّ بالقَيءِ والاستنْكاهِ،

## ثامنًا: الزيادة عن أربعين وأقوال العلماء فيه:

(ويجوز) للإمام (أن يبلغ به) أي الشارب الحر (ثمانين) على الأصح المنصوص؛ لما روي عن علي على أنه قال: (جلد النبي في أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي؛ لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، وحد الافتراء ثمانون) (() والزيادة على الأربعين (على وجه التعزير)؛ لأنها لو كانت حدًّا لما جاز تركها، وقيل: حَدُّ؛ لأن التعزير لا يكون إلا عن جناية محققة.

#### ما يثبت به حد شارب الخمر:

(ويجب عليه) أي الشارب المقيد بما تقدم (بأحد أمرين) إما (بالبيّنة) وهي: شهادة رجلين أنه شرب خمرًا أو شرب مما شرب منه غيره. فسكر منه (أو الإقرار) بما ذكر؛ لأن كلًّا من البينة والإقرار حجة شرعية.

فلا يحد بشهادة رجل وامرأتين؛ لأن البينة ناقصة، والأصل براءة الذمة، ولا باليمين المردودة؛ لما يأتى في السرقة، (ولا يحد بالقيء والاستنكاه)، ولا بريح خمر وسكر وقيء؛ لاحتمال أن يكون شرب غالطًا أو مُكرهًا، والحد يُدرأ بالشبهة، ولا يستوفيه القاضي بعلمه على الصحيح بناءً على أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى، ولا يُشترط في الإقرار والشهادة تفصيلٌ، بل يكفي الإطلاق في إقرار من شخص بأنه شرب خمرًا وفي شهادة بشرب مسكر: شرب فلان خمرًا ولا يحتاج أن يقول: وهو مختار عالم؛ لأن الأصل عدم الإكراه، والغالب في حال الشارب علمه بما يشربه، فنزل الإقرار والشهادة عليه، ويُقبل رجوعه عن الإقرار؛ لأن كل ما ليس من حق آدمي يقبل الرجوع فيه. ويكره إقامة الحدود والتعازير في المسجد، كما صرح به الشيخان – الرافعي

ويكره إقامة الحدود والتعازير في المسجد، كما صرح به الشيخان – الرافعي والنووي – في أدب القضاء.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

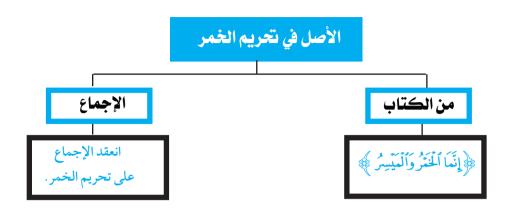

#### المناقشة والتدريبات

س ١: ما حكم شرب الخمر؟ وما دليل هذا الحكم؟ وما معنى الخمر؟ وما حكم التداوي حكم المسكر من غير الخمر؟ وبم يجب الحدَّ؟ وما شروطه؟ وما حكم التداوي بالخمر؟ وما حكم الزيادة في حدِّ الشرب على أربعين؟ مع التعليل.

## س٢: بين الحكم فيما يأتي مدللًا أو معللًا لاختيارك إن وجد:

- (أ) قال لقرب عهده بالإسلام: جهلت تحريم الخمر.
- (ب) قال السكران بعد الإصحاء: لم أكن أعلم أن الذي شربته مسكرًا.
  - (ج) قال السكران بعد إفاقته: كنت مكرهاً.
  - (د) قال: علمت تحريمها، ولكن جهلت الحد بشربها.

## س٣: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين معللًا أو مدللًا لاختيارك:

- (أ) شُرب الخمر لدفع العطش (يحرم \_ يجوز \_ يكره).
- (ب) إقامة حد الشرب في المسجد (يجوز ـ يكره ـ يحرم).
- (ج) تناول المخدرات التي تزيل العقل (يحد ـ لا يحد ـ يعزر).
  - \* \* \*

#### فصل

| قِيمته | نِصابًا | يسرقَ | عاقلًا، وأنْ | يكونَ بالِغًا، | شرائط: أنْ | السَّارقِ بستِّ                       | وتقْطعُ يدُ   |
|--------|---------|-------|--------------|----------------|------------|---------------------------------------|---------------|
|        |         |       |              |                |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ربعُ دِينَارٍ |

#### فصل: في حد السرقة

#### أولًا: تعريفها:

تعريفها: وهي لغة: أخذ المال خفية.

وشرعًا: أخذه خفية ظُلمًا من حِرز مثله بشروط تأتي.

ثانيًا: أركان القطع في السرقة:

وأركان القطع ثلاثة: مسروق، وسرقة، وسارق.

ثَالثًا: شروطُ القطع في السارق والأحكام المترتبة عليها:

والمصنف اقتصر على السارق والمسروق، فقال: (وتقطع يد السارق) والسارقة ولو ذميين أورقيقين (بستً) بل بعشرة (شرائط).

الأول: (أن يكون) السارق (بالغًا) فلا تقطع يد صبي؛ لعدم تكليفه.

(و) الثاني: أن يكون (عاقلًا) فلا تقطع يد مجنون، لما ذكر.

(و) الثالث: (أن يسرق نصابًا) وهو ربع دينار (() فأكثر ولو كان الربع لجماعة اتحد حرزهم؛ لخبر مسلم: (لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا) وأن يكون خالصًا؛ لأن الربع المغشوش ليس بربع دينار حقيقة؛ فإن كان في المغشوش ربع خالص وجب القطع، ومثل ربع الدينار ما قيمته ربع دينار؛ لأن الأصل في التقويم هو الذهب الخالص حتى لو سرق دراهم أو غيرها قُوِّمت به، وتعتبر (قيمته ربع دينار) وقت الإخراج من الحرز،

(١) الدينار بموازين عصرنا ٢٥/ ٤ جرام من الذهب.

فلو نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع، وعلى أن التقويم يعتبر بالمضروب، فلو سرق ربع دينار مسبوكًا أو حليًّا، أو نحوه كَقُرَاضة (۱) لا تساوي ربعًا مضروبًا فلا قطع به، وإن ساواه غير مضروب؛ لأن المذكور في الخبر لفظ الدينار وهو اسم للمضروب، ولا قطع بخاتم وزنه دون ربع وقيمته بالصنعة ربع دينار نظرًا إلى الوزن الذي لا بد منه في الذهب، ولا بما نقص قبل إخراجه من الحرز عن نصاب بأكل أو غيره كإحراق؛ لانتفاء كون المخرج نصابًا ولا بما دون نصابين اشترك اثنان في إخراجه؛ لأن كلًّا منهما لم يسرق نصابًا، ويقطع بثوب رث في جيبه تمام نصاب وإن جهله السارق؛ لأنه أخرج نصابًا من حرز بقصد السرقة، والجهل بجنسه لا يؤثر كالجهل بصفته، وبنصاب ظنه فلوسًا لا تساويه لذلك ولا أثر لظنه.

والرابع: أن يأخذه (من حرز مثله)، فلا قطع بسرقة ما ليس محرزًا؛ لخبر أبي داود: «لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما آواه المراح»، ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز، فحكم بالقطع زجرًا.

ولا شك أنه يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات، فقد يكون الشيء حرزًا في وقت دون وقت، بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه.

وضبطه الغزالي: بما لا يعد صاحبه مضيعًا له؛ فَعَرْصَةُ (٢) دار، وصُفَّتُها (٣) حرزُ خسيس آنية وثياب، أما نفيسها فحرزه بيوت الدور والحانات (٤) والأسواق المنيعة، ومخزن حرز حلي ونقد ونحوهما، ونوم بنحو صحراء كمسجد وشارع على متاع ولو توسده حرز له ومحله في توسده فيما يعد التوسد حرزًا له، وإلا كأن توسد كيسًا فيه نقد أو جوهر فلا يكون حِرزًا له، كما ذكره الماوردي.

ويقطع بنصاب انصب من وعاء بنقبه له وإن انصب شيئًا فشيئًا؛ لأنه سرق نصابًا

<sup>(</sup>١) أي: ما يسقط بالقرض والقطع.

<sup>(</sup>٢) الغَّرْصَةُ: الصَّحْنُ.

<sup>(</sup>٣) الصُّفة: المصطبَةُ وهذا بالنسبة لغر السكان.

<sup>(</sup>٤) الحانات: الوكائل أو الدكاكين.

من حرزه، وبنصاب أخرجه دفعتين بأن تم في الثانية لذلك، فإن تخلل بينهما علم المالك وإعادة الحرز فالثاني سرقة أخرى، فلا قطع فيها إن كان المُخْرَج فيها دون نصاب.

والخامس: كون السارق (لا ملك له فيه) أي المسروق، فلا قطع بسرقة ماله الذي بيد غيره وإن كان مرهونًا أو مؤجرًا، ولو سرق ما اشتراه من يد غيره ولو قبل تسليم الثمن أو في زمن الخيار، أو سرق ما اتهبه قبل قبضه لم يقطع فيهما، ولو سرق مع ما اشتراه مالًا آخر بعد تسليم الثمن لم يقطع.

(و) السادس: كون السارق (لا شبهة) له (في مال المسروق منه)؛ لحديث: (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم)() صحح الحاكم إسناده – سواء في ذلك شبهة الملك كمن سرق مالًا مشتركًا بينه وبين غيره كما مر، أم شبهة الفاعل، كمن أخذ مالًا على صورة السرقة يظن أنه ملكه أو ملك أصله أو فرعه أو شبهة المحل، كسرقة الابن مال أحد أصوله أو أحد الأصول مال فرعه وإن سفل؛ لما بينهما من الاتحاد، وإن اختلف دينهما كما بحثه بعض المتأخرين، ولأن مال كل منهما مرصد لحاجة الآخر، ومنها ألَّا تقطع يده بسرقة ذلك المال، بخلاف سائر الأقارب، ويقطع بسرقة معرَّض للتلف كفواكه وبقول وبماء وتراب ومصحف وكتب علم شرعي وكتب شعر نافع، فإن لم يكن نافعًا مباحًا قُوِّم الورق والجلد، فإن بلغ نصابًا قُطع وإلا فلا.

والسابع: كونه مختارًا، فلا يقطع المكرَه - بفتح الراء - على السرقة؛ لرفع القلم عنه كالصبي والمجنون، ولا يقطع المكرِه - بكسرها - أيضًا، نعم لو كان المكرَه - بالفتح - غير مميز لعجمة أو غيرها قطع المكرِه له؛ لما مرَّ.

والثامن: كونه ملتزمًا للأحكام، فيُقطع مسلم بمال مسلم بالإجماع، ولا يقطع حربي بمال مسلم؛ لعدم التزامه، ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والحاكم، وصحح الحاكم إسناده.

والتاسع: كونه محترمًا فلو أخرج مسلم أو ذمي خمرًا ولو محترمة، وخنزيرًا وكلبًا ولو مقتنى وجلد ميت بلا دبغ فلا قطع؛ لأن ما ذكر ليس بمال.

والعاشر: كون الملك في النصاب تامًّا قويًّا، فلا يقطع مسلم بسرقة حصر المسجد المعدة للاستعمال، ولا بسائر ما يفرش فيه، ولا قناديل تسرج فيه؛ لأن ذلك لمصلحة المسلمين، فله فيه حق كمال بيت المال(١٠).

وخرج بالمُعدة حصر الزينة، فيقطع فيها، كما قاله ابن المقري، وبالمسلم الذمي فيقطع؛ لعدم الشبهة.

وينبغي أن يكون بلاط المسجد كحصره المعدة للاستعمال، ويقطع المسلم بسرقة باب المسجد وجذعه وتأزيره (٢) وسواريه (٣) وسقوفه وقناديل زينة فيه؛ لأن الباب للتحصين والجذع ونحوه للعمارة، ولعدم الشبهة في القناديل، ويلحق بهذا ستر الكعبة إن خيط عليها؛ لأنه حينئذ محرز، وينبغي أن يكون سُترُ المنبر كذلك إن خيط عليه، ولو سرق المسلم من مال بيت المال شيئا نظر؛ إن أفرز لطائفة كذوي القربى والمساكين وكان منهم أو أصله أو فرعه فلا قطع، وإن أفرز لطائفة ليس هو منهم ولا أصله ولا فرعه قطع إذ لا شبهة له في ذلك، وإن لم يفرز لطائفة فإن كان له من عنياً (١٠)، وكصدقة وهو فقير، حق في المسروق كمال المصالح سواء أكان فقيرًا أم غنيًا (١٠)، وكصدقة وهو فقير، أو غارم لذات البين أو غاز (٥)، فلا يقطع في المسألتين.

أما في الأولى: فلأن له حقاً وإن كان غنيًا كما مر؛ لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات والقناطر، فينتفع به الغني والفقير من المسلمين؛ لأن ذلك مخصوص بهم، بخلاف الذمي يقطع بذلك، ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند الحاجة؛ لأنه إنما ينفق عليه للضرورة وبشرط الضمان كما ينفق على المضطر بشرط الضمان وانتفاعه بالقناطر والرباطات بالتبعية من حيث إنه قاطن بدار الإسلام، لا لاختصاصه بحقً فيها.

<sup>(</sup>١) ونفي القطع لا يعني نفي العقوبة، فلولي الأمر تعزير فاعل ذلك بها يردعه ويزجره.

<sup>(</sup>٢) هو مّا يُعمل في أسفل الجدار من خشب ونحوه.

<sup>(</sup>٣) أي: عواميده.

<sup>(</sup>٤) هذه هي المسألة الأولي.

هذه هي المسألة الثانية.

وأما في الثانية: فلاستحقاقه، بخلاف الغني فإنه يقطع؛ لعدم استحقاقه. إلا إذا كان غازيًا أو غارمًا لذات البين فلا يقطع لما مر، فإن لم يكن له في بيت المال حق قطع؛ لانتفاء الشبهة.

فإذا وجدت هذه الشروط قطعت يد السارق؛ لقوله تعالى ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيِّدِيَهُمَا ﴾ (١). والمنوط بهذا ولي الأمر أو من ينوب عنه، فيختص بتقريره وعقوبته، دون غيره من الناس.

#### رابعًا: المختلس والمنتهب والخائن:

تقدم أن المصنف على الله ترك الركن الثالث ـ وهو السرقة ـ وهي أخذ المال خفية كما مر، وحينئذ لا يقطع المختلس: وهو من يتعمد الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك، والمنتهب: وهو من يأخذ عيانًا معتمدًا على القوة والغلبة، ولا منكر وديعة وعارية؛ لحديث: «ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع»(٢).

وفرق من حيث المعنى بينهم وبين السارق، بأن السارق يأخذ المال خفية، ولا يتأتى منعه، فشُرع القطع زجرًا له، وهؤلاء يقصدونه عيانًا، فيمكن منعهم بالسلطان وبغيره.

#### خامسًا: ما تثبت به السرقة:

ويثبت قطع السرقة بإقرار السارق مؤاخذة له بقوله، ولا يشترط تكرار الإقرار كما في سائر الحقوق، وذلك بشرطين:

الأول: أن يكون بعد الدعوى عليه فلو أقر قبلها لم يثبت القطع في الحال، بل يوقف على حضور المالك وطلبه.

والثاني: أن يفصل الإقرار: فيبين السرقة والمسروق منه، وقدر المسروق والحِرز بتعيين أو وصف بخلاف ما إذا لم يبين ذلك؛ لأنه قد يظن غير السرقة الموجبة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة. الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وصححه.

للقطع سرقة موجبة له، ويقبل رجوعه عن الإقرار بالسرقة بالنسبة إلى القطع ولو في أثنائه؛ لأنه حق اللَّه تعالى.

ومن أقر بمقتضى عقوبة اللَّه تعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر كان للقاضي أن يعرض له بالرجوع عما أقر به كأن يقول له في الزنا: لعلك فاخذت أو لمست أو باشرت، وفي السرقة: لعلك أخذت من غير حِرز، وفي الشرب: لعلك لم تعلم أن ما شربته مُسكِرًا؛ لأنه على قال لمن أقر عنده بالسرقة: «ما أخالك سرقت»، قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا فأمر به فقُطع، وقال لماعز: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت» "، ولا يقول له: ارجع عنه؛ لأنه يكون أمرًا بالكذب.

وتثبت أيضًا بشهادة رجلين كسائر العقوبات غير الزنا، فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ولا قطع، ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة الموجبة للقطع، كما مر في الإقرار، ويجب على السارق ردُّ ما أخذه إن كان باقيًا؛ لخبر أبي داود: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، فإن تلف ضمنه ببدله جبرًا لما فات.

\* \* \*



<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

#### المناقشة والتدريبات

س١: ما السرقة؟ وما أركانها؟ وما شروط القطع في السارق؟ وما أنواع الشبهة التي تدرأ الحد في المال المسروق؟ وبم يثبت حدَّ القطع في السرقة؟

## س٢: بين الحكم فيما يأتى:

- (أ) سرق مسلمٌ مال ذمي.
- (ب) أقرَّ بالسرقة قبل الدعوى عليه.
- (ج) شهد رجل وامرأتان بالسرقة على السارق.

## س٣: اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس معللًا أو مدللًا لما تذكر:

- (أ) المعتبر في المسروق من الذهب (القيمة فقط القيمة والوزن كلاهما صحيح).
  - (ب) سرق ماله الذي بيد غيره (يحد ـ يعزر ـ لا شيء عليه).
    - (ج) سرق مال جدته (يحد ـ يعزر ـ لا شيء عليه).
- (د) إذا شهد في حد السرقة رجل وامرأتان (ثبت القطع سقط المال ثبت المال و لا قطع).

## فصل في قطاع الطريق

وقطَّاعُ الطَّريقِ على أربعَةِ أقْسام: إنْ قَتَلُوا وَلم يأخذوا المالَ قُتِلوا،.....

## فصل في قطاع الطريق

#### أولًا: تعريف قطع الطريق:

وقطع الطريق هو البروز لأخذ مال، أو لقتل، أو لإرعاب مكابرة واعتمادًا على القوة مع البعد عن الغوث.

#### ثانيًا: دليل عقوبة قطع الطريق:

الأصل فيه قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَرَؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, ﴾(١)

ثَالثًا: العدد الذي يثبت به قطع الطريق ونوعه:

ويثبت برجلين، لا برجل وامرأتين.

#### رابعًا: شروطُ قاطع الطريق

وقاطع الطريق: ملتزمٌ للأحكام، ولو سكرانًا، مختارٌ، مخيفٌ للطريق، يقاوم من يبرز هو له، بأن يساويه أو يغلبه، بحيث يبعد معه غوث لبعد عن العمارة أو ضعف في أهلها، وإن كان البارز واحدًا أو أنثى أو بلا سلاح.

#### خامسًا: أقسام قطاع الطريق:

(وقطاع الطريق على أربعة أقسام) فقط؛ لأن الموجود منهم:

١ - إما الاقتصار على القتل.

٢- أو الجمع بينه وبين أخذ المال.

٣- أو الاقتصار على أخذ المال.

٤ - أو على الإخافة.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية: ٣٣.

فإنْ قَتلُوا وأخذُوا المالَ قُتِلُوا وصُلِبُوا وإنْ أَخَذُوا المالَ ولم يَقْتُلُوا تُقْطَّع أيديهم وأرجُلُهم مِن خلافٍ، فإن أخافوا السَّبيلَ، ولم يأخذوا مالًا ولم يَقْتُلُوا حُبِسُوا .....

ورتبها المصنف على هذا. مبتدئًا بالأول فقال: (إن قتلوا) معصومًا مكافئًا لهم، عمدًا (ولم يأخذوا المال قتلوا) حتمًا (() للآية السابقة، ولأنهم ضموا إلى جنايتهم إخافة السبيل المقتضية زيادة العقوبة، ولا زيادة هنا إلا تحتم القتل، فلا يسقط. ومحل تحتمه: إذا قتلوا لأخذ المال، وإلا فلا تحتم.

ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله: (فإن قتلوا وأخذوا المال) المقدر بنصاب السرقة، وقياس ما سبق اعتبار الحرز وعدم الشبهة (قُتلوا) حتمًا (وصُلبوا) زيادة في التنكيل، ويكون صلبهم بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم، والغرض من صلبهم بعد قتلهم التنكيل بهم وزجر غيرهم.

ثم أشار إلى القسم الثالث بقوله: (وإن أخذوا المال) المقدر بنصاب سرقة بلا شبهة من حرز مما مر بيانه في السرقة (ولم يقتلوا تقطع) بطلب من المالك (أيديهم وأرجلهم من خلاف) بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى دفعة أو على الولاء؛ لأنه حَدُّ واحدُ، فإن عادوا بعد قطعهما ثانيًا قطعت اليد اليسرى والرجل اليمنى؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ تُقَطّع أَيَدِيهِ مُ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَفٍ ﴾ أن وقطعت اليد المحالى: الله كالسرقة، وقيل: للمحاربة، والرجل قيل: للمال، وقيل: للمجاهرة تنزيلًا لذلك منزلة سرقة ثانية. وقيل: للمحاربة. قال العَمرانى: وهو أشبه أنه.

ثم أشار إلى القسم الرابع بقوله: (فإن أخافوا السبيل) أي الطريق بوقوفهم، (ولم يأخذوا مالًا) من المارة (ولم يقتلوا) منهم أحدًا (حبسوا) في غير موضعهم؛ لأنه أحوط وأبلغ في الزجر والإيحاش.

<sup>(</sup>١) أي: وجوبًا.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة. الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الأشبه: هو الحكم الأقوى شبهًا فيها لو كان للمسألة حكهان مبنيان على قياسين، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر.

# وَعُزِّرُوا، ومَن تابَ مِنهم قَبلَ القدرَةِ عليه سقطتْ عنه الحدودُ وأُخِذَ بالحُقوقِ.

و أُقرَّه (وعُزِّرُوا) بما يراه الإمام من ضرب وغيره؛ لارتكابهم معصية لا حد فيها ولا كفارة.

وبما تقرر فسر ابن عباس الآية الكريمة فقال: المعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال، أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئًا، فحمل كلمة أو على التنويع لا التخيير، كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ ﴾ (١).

#### سادسًا: حكم من تاب من قطاع الطريق قبل القدرة عليه:

(ومن تاب منهم قبل القدرة عليه) أي قبل الظفر به (سقطت عنه الحدود) أي العقوبات التي تخص القاطع من تحتم القتل والصلب وقطع اليد والرجل؛ لآية: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِن قَبِّلِ أَن تَقّدِرُوا عَلَيْهِم ۗ ﴿ () (وأُخِذو) من المؤاخذة مبني للمفعول بمعنى طولب (بالحقوق) أي بباقيها، فلا يسقط عنه ولا عن غيره بالتوبة قود ولا مال ولا باقي الحدود من حد زنا وسرقة وشرب خمر وقذف؛ لأن العمومات الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل التوبة وما بعدها، بخلاف قاطع الطريق.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة. الآية: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة. الآية: ٣٤.

## المناقشة والتدريبات

س١: عرف قطع الطريق، وبين حكمه، ودليل هذا الحكم، وبم يثبت قطع الطريق؟ وما شروط قاطع الطريق؟ وما أقسام قطاع الطريق؟ وما حكم من تاب منهم قبل القدرة عليه؟

# س٢: بين الحكم فيما يأتي معلِّلًا أو مدلِّلًا لما تذكر:

- (أ) قطاع الطريق قتلوا وأخذوا المال.
- (ب) قطاع الطريق أخذوا المال المقدر بنصاب السرقة ولم يَقْتلوا.
  - (ج) قطاع الطريق أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا ولم يقتلوا.
    - (د) سرق قاطع الطريق ثم تاب قبل القدرة عليه.
      - \* \* \*

#### الأهداف التعليمية لكتاب الجهاد

# يتوقع من الطالب بعد دراسة الموضوعات الفقهية المضمنة في كتاب الجهاد

#### أن:

- ١- يوضح المقصود بالجهاد لغة واصطلاحاً.
  - ٢\_ يستنتج حكمة مشروعية الجهاد.
- ٣- يستدل بالنصوص الشرعية على مشروعية الجهاد.
  - ٤\_ يوضح شروط الجهاد.
  - ٥ يبين أنواع الجهاد في الإسلام.
  - ٦- يفصل القول في حكم الجهاد في الإسلام.
    - ٧- يوضح أحكام الجهاد وآدابه.
- ٨٠ يُثبت أن الإسلام دين السلام ودفع الظلم والعدوان.
  - ٩\_ يدافع عن دينه ووطنه وعرضه وماله.
  - ١٠ يستشعر فضل الجهاد في شريعة الإسلام.
    - ١١\_ يشعر بعدالة الشريعة الإسلامية.
    - \* \* \*

#### كتاب الجهاد

وَشَرائِطُ وُجوبِ الجِهادِ ستُّ خِصَالٍ: الإسلامُ، والبُلوغُ، ....

#### كتاب أحكام الجهاد

#### أولًا: تعريف الجهاد:

الجهاد هو: القتال في سبيل اللَّه، ونعني به: دفع كل ما يصد عن سبيل الله في النفس والغير، ولهذا يدخل فيه رد المعتدين ومقاومة هوى النفس والشيطان، وقد يختص بمقاومة المعتدين ورد اعتدائهم.

ثانيًا: الدليل: والأصل فيه قبل الإجماع آيات، كقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ (() ، وقوله تعالى: ﴿ وَقَالِنُلُوا اللَّمُشَرِكِينَ كَافَّةَ ﴾ (() ، وأخبار كخبر الصحيحين: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وخبر مسلم: «لغَدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها».

#### ثالثًا: حكم الجهاد:

وكان الجهاد في عهده ﷺ بعد الهجرة فرض كفاية، وأما بعده ﷺ فللكفار حالان:

الحال الأول: أن يكونوا ببلادهم، ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين، وسيأتى الكلام عن الحال الثاني.

#### شروط وجوب الجهاد إذا كان فرض كفاية

(وشرائط وجوب الجهاد) حينئذ (ست خصال).

الأولى \_ (الإسلام).

(و) الثانية \_ (البلوغ).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية: ٣٦.

# وَالعَقْلُ، والذُّكُوريةُ، وَالصِّحةُ والطَّاقةُ عَلَى الْقِتالِ....

(و) الثالثة \_ (العقل) فلا جهاد على صبي ومجنون؛ ١ - لعدم تكليفهما، ٢ - ولقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَّجٌ ﴾ (() ، قيل: هم الصبيان؛ لضعف أبدانهم، وقيل: المجانين؛ لضعف عقولهم، ٣ - ولأن النبي ﷺ رد ابن عمر يوم أحد، وأجازه في الخندق (().

(و) الرابعة: (الذكورة) فلا جهاد على امرأة:

١ – لضعفها.

٢ - ولقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ﴾ " ، وإطلاق لفظ المؤمنين ينصرف للرجال دون النساء، والخُنثى كالمرأة

٣- ولقوله ﷺ لعائشة وقد سألته في الجهاد « لكن أفضل الجهاد حج مبرور » (\*).

(و) الخامسة \_ (الصحة)، فلا جهاد على مريض يتعذر قتاله أو تعظم مشقته.

(و) السادسة (الطاقة على القتال) بالبدن والمال، فلا جهاد على أعمى ولا على ذي عَرَج بَيّن ولو في رِجْل واحدة لقوله تعالى: ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ عَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَعْمِ بصر إن كان يدرك الشخص ويمكنه اتقاء السلاح، ولا عرج يسير لا يمنع المشي والعَدوَ والهرب، ولا على أقطع يد بكاملها أو معظم أصابعها، بخلاف فاقد الأقل أو أصابع الرجلين إن أمكنه المشي بغير عَرَج بَيّن، ولا على أشل يد أو معظم أصابعها؛ لأن مقصود الجهاد البطش والنكاية وهو مفقود فيهما، لأن كلًا منهما لا يتمكن من الضرب، ولا عادم أهبة قتال؛ من نفقةٍ ولا سلاح، وكذا مركوب إن كان سفر قَصرٍ، فإن كان دونه عادم أهبة قتال؛ من نفقةٍ ولا سلاح، وكذا مركوب إن كان سفر قَصرٍ، فإن كان دونه

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية: ٩١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) سُورة الأنفال الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٥) سورة النور الآية: ٦١.

لزمه إن كان قادرًا على المشى فاضل ذلك عن مؤنة من تلزمه مؤنته كما في الحج، ولو مرض بعد ما خرج أو فني زاده أو هلكت دابته فهو بالخيار بين أن ينصرف أو يمضي، فإن حضر الوقعة جاز له الرجوع على الصحيح إذا لم يمكنه القتال، فإن أمكنه الرهي بالحجارة فالأصح الرمي بها، ولو كان القتال على باب داره أو حوله سقط اعتبار المؤن.

والضابط(١) الذي يعم ما سبق وغيره: كل عذر منع وجوب حج كفقد زاد وراحلة منع وجوب الجهاد إلا في خوف طريق من كفار أو من لصوص مسلمين فلا يمنع وجوبه؛ لأن الخوف يحتمل في هذا السفر لبناء الجهاد على مصادمة المخاوف والدين الحال على موسر.

يحرم على رجل سفر جهاد وسفر غيره إلا بإذن غريمه، والدَّين المؤجَّل لا يحرم السفر وإن قرب الأجل، ويحرم على رجل جهاد بسفر وغيره إلا بإذن أبويه، ولو كان الحي أحدهما فقط لم يجز إلا بإذنه، ولا يحرم عليه سفر لتعلم فرض ولو كفاية كطلب درجة الإفتاء بغير إذن أصله، ولو أذن أصله أو رب الدَّين في الجهاد، ثم رجع بعد خروجه وعلم بالرجوع وجب رجوعه إن لم يحضر الصف، وإلا حرم انصرافه؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَكَّةً فَٱثَّبُتُواْ ﴾``.

ويشترط لوجوب الرجوع أيضًا أن يأمن على نفسه وماله ولم تنكسر قلوب المسلمين، وإلا فلا يجب الرجوع، بل لا يجوز.

الحال الثاني: من حال المعتدين: أن يدخلوا بلدة لنا مثلًا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم.

ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهبهم لقتال أم لم يمكن علم كل من قصد أنه إن أخذ قتل أو لم يعلم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل، أو لم تأمن المرأة فاحشة إن أخذت.

<sup>(</sup>١) أي: ضابط مانع الوجوب. (٢) سورة الأنفال الآية: ٤٥.

## وَمَنْ أسلمَ قبلَ الأسر أحرز مالهُ ودَمَهُ وَصِغارَ أولادِهِ.

ومن هو دون مسافة القصر من البلدة التي دخلها الكفار حكمه كأهلها وإن كان في أهلها كفاية؛ لأنه كالحاضر معهم، فيجب ذلك على كل ممن ذكر حتى على فقير وولد ومدين بلا إذن من الأصل، ويلزم الذين على مسافة القصر المضي إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية دفعًا لهم وإنقاذًا من الهَلكة، فيصير فرض عين في حق من قرب، وفرض كفاية في حق من بعد.

#### رابعًا: من أسلم قبل الأسر:

(ومن أسلم) من رجل أو امرأة (قبل الأسر) أي: قبل الظفر به (أحرز) أي عَصَمَ بإسلامه (ماله) من غنيمة (ودمه) من سفكه؛ للخبر المار (() (وصغار أولاده) الأحرار عن السبي؛ لأنهم يتبعونه في الإسلام، والجد كذلك في الأصح، ولو كان الأب حيًّا لما مر (۲)، وولده أو ولد ولده المجنون كالصغير، ولو طرأ الجنون بعد البلوغ لما مر (۳) أيضًا، ويعصم الحمل تبعًا له.

<sup>(</sup>١) «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله».

<sup>(</sup>٢) أي: لأنهم يَتْبَعُونه في الإسلام.

<sup>(</sup>٣) أي: لأنهم يَتْبَعُونه في الإسلام.

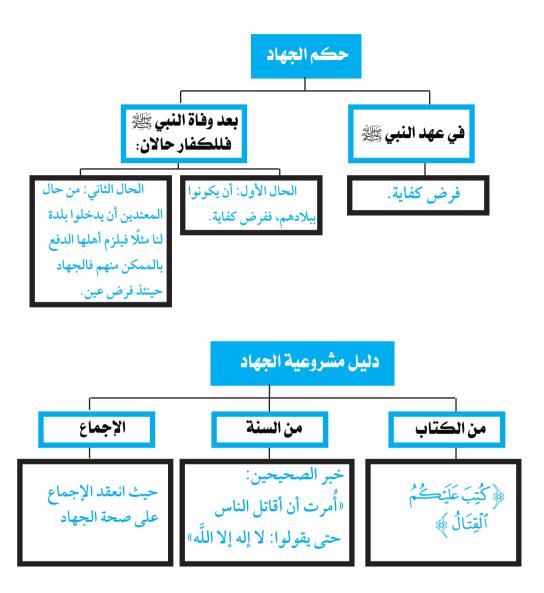

#### المناقشة والتدريبات

س١: ما الأصل في الجهاد؟ وما حكمه؟ وما شروط وجوب الجهاد إذا كان فرض كفاية؟

## س٢: بَيِّن الحكم فيما يأتي مع التعليل أو ذكر الدليل:

- (أ) الجهاد للمرأة.
- (ب) الجهاد على ذي عرج بيّن.
- (ج) الجهاد في حق من كان دون مسافة القصر من البلدة التي دخلها الكفار.

## س٣: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين معلِّلًا أو مدلِّلًا لاختيارك:

- (أ) من كانوا على مسافة القصر من البلدة التي دخلها الكفار فالجهاد في حقهم.
- (فرض عين ـ فرض كفاية ـ فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد).
- (ب) أسلم جدّ الصبي الصغير (يحكم بإسلامه حالًا \_ يحكم بإسلامه بعد بلوغه \_ لا يحكم بإسلامه).

## س٤: علل الأحكام الآتية:

- \_ لا جهاد على صبى ومجنون.
  - \_ لا جهاد على امرأة.
- \_ لا جهاد على أشل يدٍ أو معظم أصابعها.
  - \* \* \*

#### الأهداف التعليمية لكتاب الصيد والذبائح

# يتوقع من الطالب بعد دراسة الموضوعات الفقهية المضمنة في كتاب الصيد والأضحية والعقيقة أن:

- ١- يبيّن المقصود بالصيد وحكمه وشروطه.
- ٢\_ يميّز بين أساليب الصيد الحديثة والقديمة.
  - ٣ يتعرف المقصود بالذبح وحكمه.
- ٤\_ يشرح أركان الذبح وشروطه وما يُستحب فيه.
  - ٥ يحدد طريقة الذبح الشرعية وآدابه.
- ٦- يصدر حكماً شرعياً على أساليب الذبح الحديثة.
  - ٧\_ يقارن بين الصيد والذبح.
- ٨- يستنبط من النصوص الشرعية حكم الصيد والذبائح.
- ٩ ينتقد السلوكيات المخالفة \_ في المجتمع المحيط به \_ لأحكام الصيد والذبائح.
  - ١٠ يلتزم آداب الذبح.
  - ١١ ـ يستشعر رحمة الشريعة الإسلامية ويسرها وسماحتها.
    - ١٢ ـ يفصل القول في المقصود بالأضحية والعقيقة.
      - ١٣ ـ يستنتج حكمة مشروعية الأضحية والعقيقة.
        - ١٤ \_ يستعرض أحكام الأضحية والعقيقة.
          - ١٥ يناقش ما يستحب فيه للمولود.

- ١٦ ـ يقارن بين الأضحية والعقيقة والهدي ودم الجُبرانات.
  - ١٧ ـ يقارن بين الأضحية والعقيقة.
  - ١٨ ـ يستنتج أثر الأضحية والعقيقة على الفرد والمجتمع.
- ١٩ \_ يستنبط من النصوص الشرعية حكم الأضحية والعقيقة.
- ٧- ينتقد المخالفات الشرعية الواقعة في الأضحية والعقيقة.
  - ٢١ يرغب في أن يُضحي وأن يَعق عن نفسه عند المقدرة.
- ٢٢ ـ يقدر دور الشريعة الإسلامية في نشر روح التكافل في المجتمع الإسلامي.
  - \* \* \*

#### كتاب: الصيد والذبائح

وَمَا قُدِرَ على ذكاتهِ فذكاتُهُ في حَلْقِهِ ولَبَّتِهِ .....

#### كتاب: الصيد والذبائح

#### أولًا: تعريف الصيد والذبائح:

١ - تعريف الصيد هو: مصدر صاد يصيد، ثم أطلق "الصيد" على المصيد، قال تعالى: ﴿ لَا نَقْنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمُ حُرُمٌ ﴾ (١)

٢- تعريف الذبائح هي: جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة.

ولما كان الصيد مصدرًا أفرده المصنف، وجمع الذبائح؛ لأنها تكون بالسكين أو السهم أو الجوارح.

ثَانيًا: الدليل على مشروعية الصيد والذبائح: والأصل في ذلك قوله تعالى:

﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ (()، وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ذَّكَّيْتُمْ ﴾ (()، وقوله تعالى:

﴿ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴿ والمذكَّى من الطّيبات.

#### ثالثا: أركان الذبح وما يتعلق به من أحكام:

وأركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة: ١ - ذبح، ٢ - وآلة، ٣ - وذبيح، ٤ - وذابح.

وقد شرع في بيان ذلك بدءًا بالركن الأول فقال (وما قُدر) بضم القاف على البناء للمفعول (على ذكاته) بالمعجمة أي ذبحه من الحيوان المأكول (فذكاته) استقلالًا (في حلقه ولبته) إجماعًا هذا هو الركن الثاني وهو: الذبح والذبيح، والحلق أعلى العنق، واللبَّة بفتح اللام والباء المشددتين أسفله، وقيدت إطلاقه بالاستقلال؛ لأنه مراده، فلا يرد حِلُّ الجنين الموجود ميتًا في بطن أمه ولم يُذبح ولم يُعقر؛ لأن حله بطريق التبعية لذكاة أمه كما سيأتى في كلامه.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية: ٤.

وَمَا لَمْ يُقدرْ عَلَى ذَكاتِهِ فَذَكَاتُهُ عَقرهُ حَيْثُ قُدِرَ عَلَيهِ، وَيُستحَبُّ في الذَّكَاةِ أَربَعَةُ أَشياءَ: قطعُ الحلقُوم، وَالمريءِ وَالوَدَجَينِ، .........................

#### ما يتعلق بالركن الثاني من أحكام:

#### ١ـ ما يشترط في الذبح:

ويشترط في الذّبح: قصد، فلو سقطت مُدية على مذبح شاة، أو احتكت بها؛ فانذبحت، أو استرسلت جارحة (۱) بنفسها فقتلت، أو أرسل سهمًا لا لصيد فقتل صيدًا \_ حرم، كجارحة أرسلها وغابت عنه مع الصيد أو جرحته، ولم ينته بالجرح إلى حركة مذبوح، وغابت، ثم وجده ميتًا فيهما؛ فإنه يحرم \_ لاحتمال أن موته بسبب آخر، وما ذكر من التحريم في الثانية هو ما عليه الجمهور، وإن اختار النووي في تصحيحه الحل، ولو رمى شيئًا ظنه حجرًا أو رمى قطيع ظباء، فأصاب واحدة منه، أو قصد واحدة منه، فأصاب غيرها؛ حلَّ ذلك؛ لصحة قصده، ولا اعتبار بظنه المذكور.

#### ٢ـ كيفية ذكاة غير المقدور عليه:

(وما لم يُقدر) بضم حرف المضارعة على البناء للمفعول (على ذكاته) لكونه متوحِّشًا كالضَّبُع (فذكاته عقره) أي بجرح مزهق للروح في أي موضع كان العقر من بدنه بالإجماع، ولو توحش إنسي كبعير نَدِّ(٢) فهو كالصيد يحل بجرحه في غير مذبحه (حيث قدر عليه) بالظفر به، ويحل بإرسال الكلب عليه كما قاله في الروضة.

#### ٣ـ ما يستحب في ذكاة الحيوان:

(ويستحب في الذكاة) أي ذكاة الحيوان المقدور عليه (أربعة أشياء):

الأول: (قطع) كل (الحلقوم) وهو مجرى النفس.

(و) الثاني: قطع كل (المريء) وهو بفتح الميم والمد والهمزة في آخره: مجرى الطعام والشراب.

(و) الثالث والرابع: قطع كل (الوَدَجين) بفتح الواو والدال المهملة والجيم وهما: عِرْقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم، وقيل: بالمريء، وهما الوريدان

(١) يعني بذلك الحيوان المُقلَّم والمدرَّب على الصيد، وذلك مذكور في قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِ مِّنَ المُجَوَارِجِ ﴾ وسيأتي تفصيل ذلك.

(٢) نَدُّ: أي: شرد وهرب من صاحبه.

# والمجزيءُ مِنْها شَيْئَانِ: قطعُ الحلقومِ وَالمريءِ

من الآدمي؛ لأنه أوحى وأسهل لخروج الروح، فهو من الإحسان في الذبح، ولا يستحب قطع ما وراء ذلك.

#### ٤ ما يجب في ذكاة الحيوان:

(والمجزئ منها) أي الأربعة المذكورة في الحل (شيئان) وهما (قطع) كل (الحلقوم و) كل (المريء) مع وجود الحياة المستقرة أول قطعهما؛ لأن الذكاة صادفته وهو حي، كما لو قطع يد حيوان ثم ذكّاه، فإن شرع في قطعهما ولم تكن فيه حياة مستقرة بل انتهى لحركة مذبوح لم يحل؛ لأنه صار ميتة، فلا يفيده الذبح بعد ذلك.

تنبيه: لو ذبح شخص حيوانًا، وأخرج آخر أمعاءه(١) معًا لم يحل؛ لأن التذفيف(٢) لم يتمحض بقطع الحلقوم والمريء، قال في أصل الروضة: سواء أكان ما قطع به الحلقوم ما يذفف أو انفرد أو كان يُعين على التذفيف، ولو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها بأن أجرى سكينًا من القفا وسكينًا من الحلقوم حتى التقيا فهي ميتة كما صرح به في أصل الروضة؛ لأن التذفيف إنما حصل بذبحين.

#### ٥ اشتراط الحياة المستقرة عند الذبح:

ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح بل يكفي الظن بوجودها بقرينة، ولو عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم، ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك، فلو وصل بجرح إلى حركة المذبوح وفيه شدة الحركة ثم ذبح لم يحل.

وحاصله: أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن، فإن شككنا في استقرارها، حرم للشك في المبيح وتغليبًا للتحريم، فإن مرض أو جاع فذبحه وقد صار في آخر رمق حل؛ لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه، ولو مرض بأكل نبات مُضرِّ حتى صار آخر رمق كان سببًا يحال عليه الهلاك فلم يحل.

<sup>(</sup>١) أي في وقت واحد ثم الذبح وإخراج الأمعاء.

<sup>(</sup>٢) الإجهاز على الذبيح وتتميم ذبحه.

ولا يُشترط في الذكاة قطع الجلدة التي فوق الحلقوم والمريء، فلو أدخل سكينًا بأذن ثعلب مثلًا وقطع الحلقوم والمريء داخل الجلد لأجل جلده وبه حياة مستقرة حل، وإن حرم عليه؛ للتعذيب.

ويسن نحر إبل في اللَّبة وهي أسفل العنق كما مرَّ؛ ١- لقوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرَ ﴾ (١) ، ٢- وللأمر به في الصحيحين، والمعنى فيه: أنه أسهل لخروج الروح لطول عنقها، وقياس هذا كما قال ابن الرفعة: أن يأتي في كل ما طال عنقه كالنعام والإوز والبط.

#### ١\_ما يسن عند الذبح:

ويسن ذبح بقر وغنم ونحوهما كخيل، بقطع الحلقوم والمريء؛ للاتباع، ويجوز بلا كراهة عكسه، ويسن أن يكون نحر البعير قائمًا معقولة ركبته وهي اليسرى كما في المجموع؛ لقوله تعالى: ﴿ فَٱذَكُرُواْ اَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ ﴾ (`` ، قال ابن عباس: أي قيامًا على ثلاثة – رواه الحاكم وصححه – وأن يكون نحر البقرة أو الشاة مضجعة لجنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى بلا شدِّ، وتشد باقي القوائم.

ويسن للذابح أن يحد سكينه؛ لخبر مسلم «إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا النَّبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته»، وأن يوجه للقبلة ذبيحته، وأن يقول عند ذبحها: بسم اللَّه، وأن يُصلي على النبي - عند ذلك، ولا يقل: بسم اللَّه واسم محمدٍ؛ لإيهامه التشريك.

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية: ٣٦.

وَيجُوزُ الاصطيَادُ بِكلِّ جَارِحةٍ مُعَلَّمَةٍ مِنَ السبَاعِ وَمِنْ جَوارِحِ الطَّيْرِ، وَشرَائطُ تعليمِها أربَعَةُ: أَنْ تكونَ إذا أرسِلَتِ استَرسَلَتْ، وَإذا زُجِرتْ انزَجرَتْ، وَإذا قَتَلت صَيدًا لَمْ تأكُلْ مِنهُ شيئًا،..........

## ٧ الاصطياد بالجارجة المعلَّمة (١):

## أ\_ حكم الاصطياد بالجارحة المعلَّمة وشرائط تعليمها:

(ويجوز) لمن تحل ذكاته لا لغيره (الاصطياد) أي أكل المصاد بالشرط الآتي في غير المقدُّور عليه (بكل جارحة مُعَلَّمة من السباع) البهائم كالكلب والفهد في أي موضع كان جرحها حيث لم يكن فيه حياة مستقرة بأن أدركه ميتًا أو في حركة المذبوح، أما الاصطياد بمعنى إثبات الملك فلا يختص بالجوارح بل يحصل بكل طريق تيسر، والجارحة كل ما يجرح، سمي بذلك؛ لجرحه الطير بظفره أو نابه.

وقوله: (مُعلَّمةٍ)بالجر صفة لـ"جارحةٍ" (ومن جوارح الطير) كالباز والصقر؛ لقوله تعالى: ﴿ يَسَّعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُ مِينَ ٱلْجَوَارِج ﴾ لقوله تعالى: ﴿ يَسَعُلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُ مِينَ ٱلْجَوَارِج ﴾ أي صيد ما علمتم.

#### ب\_شرائط تعليمها:

(وشرائط تعليمها) أي جارحة السباع والطير (أربعة):

الأول: (أن تكون) الجارحة معلمة بحيث (إذا أُرسلت) أي أرسلها صاحبها (استرسلت) أي هاجت؛ لقوله تعالى: ﴿ مُكَلِّينَ ﴾ "".

قال الشافعي: إذا أمرت الكلب فائتمر وإذا نهيته فانتهى فهو مكلَّب.

(و) الثاني: (إذا زجرت) أي زجرها صاحبها في ابتداء الأمر وبعده (انزجرت) أي وقفت.

(و) الثالث: (إذا قَتَلَتْ صيدًا لم تأكل منه)، أي من لحمه، أو نحوه، كجلده

<sup>(</sup>١) هذه أداة للصيد وتوجد الآن في بعض البلدان حيث يقومون بتدريبها على اصطياد الحيوانات البرية.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية: ٤.

وأَنْ يَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهَا، فَإِنْ عُدِمَتْ إحْدَى الشَّرائِط لَمْ يَحِلَّ ما أَخَذَتْهُ، إلَّا أَنْ يُدْرَكَ حَيًّا فَيُذَكَّى، وتجُوزُ الذَّكَاةُ بِكُلِّ مَا يَجْرحُ، إلا بِالسِّنِّ وَ الظُّفُر.......

وحشوته (شيئًا) قبل قتله أو عقبه، وشرط في جارحة الطير ترك الأكل فقط.

(و) الرابع: (أن يتكرر ذلك) أي هذه الأمور المعتبرة في التعليم (منها) بحيث يظن تأدب الجارحة، ولا ينضبط ذلك بعدد، بل الرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح، (فإن عدم إحدى الشرائط) المعتبرة في التعليم (لم يحل) أكل (ما أخذته)، أي جرحته من الصيد بحيث لم يبق فيه حياة مستقرة بالإجماع، كما قاله في المجموع، (إلا أن يدرك حيًّا) أي يجد فيه حياة مستقرة (فيذكي) حينئذ فيحل؛ لقوله على لأبي ثَعْلبة الخُشَني في حديثه: «وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل» ".

#### الركن الثالث: ما يصح الذبح به وما لا يصح:

ثم شرع في الركن الثالث وهو الآلة فقال: (وتجوز الذكاة بكل ما يجرح) كمحدد حديد وقصب وحجر ورصاص وذهب وفضة؛ لأنه أسرع في إزهاق الروح (إلا بالسن والظفر) وباقي العظام متصلًا كان أو منفصلًا من آدمي أو غيره؛ لخبر الصحيحين: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة»، وألحق بذلك باقي العظام.

والنهي عن الذبح بالعظام قيل: تعبدي.

وقال النووي في شرح مسلم: معناه: لا تذبحوا بها فإنها تنجس بالدم وقد نهيتم عن تنجسها في الاستنجاء؛ لكونها طعام إخوانكم من الجن. ومعنى قوله: « وأما الظفر فمدى الحبشة » أنهم كفار، وقد نُهيتم عن التشبه بهم، نعم ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال، وخرج بمحدد ما لو قتل بمثقل كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حدِّ، أو بسهم وبندقة، أو انخنق ومات بأحبولة منصوبة لذلك، أو أصابه سهم فوقع على طرف جبل، ثم سقط منه وفيه حياة مستقرة ومات

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

# وتَحِلُّ ذكاةً كلِّ مسلم وكتابيٍّ، وذكاةُ الجنينِ بذكاةِ أمِّه، .....

حرم الصيد في جميع هذه المسائل.

أما في القتل بالمثقل؛ فلأنها موقوذة فإنها مما قتل بحجر أو نحوه مما لاحدَّله، وأما موته بالسهم والبندقة وما بعدهما فإنه موت بشيئين مبيح ومحرم فغلب المحرم؛ لأنه الأصل في الميتات، وأما المنخنقة بالأحبولة؛ فلقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ (().

#### الركن الرابع: شروط الذابح:

ثم شرع في الركن الرابع وهو الذابح فقال: (وتحل ذكاة) وصيد (كل مسلم) ومسلمة (وكتابي) وكتابية تحل مناكحتنا لأهل ملتهما؛ قال تعالى: ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ حِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمُ حِلُّ لَمُمَّ ﴾ (٢) .

وقال ابن عباس: «إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل» رواه الحاكم وصححه.

فائدة: قال النووي في شرح مسلم: قال بعض العلماء: والحكمة في اشتراط الذابح وإنهار الدم تمييز حلال اللحم والشحم من حرامهما، وتنبيه على تحريم الميتة لبقاء دمها.

#### رابعًا: ذكاة الجنين:

(وذكاة الجنين) حاصلة (بذكاة أمه) فلو وُجِد جنين ميت أو عيشه عيش مذبوح سواء أشعر أم لا في بطن مذكاة سواء أكانت ذكاتها بذبحها أو إرسال سهم أو نحو كلب عليها حل؛ ١ – لحديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» (٢) أي: ذكاتها التي أحلتها أحلته

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية: ٥.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والترمذي.

## إلا أن يُوجد حيًّا فيُذكَّى، وما قطع من حيٍّ فهو ميتٌ، إلا الشعور.

تبعًا لها، ٢ - ولأنه جزء من أجزائها، ٣ - وذكاتُهما ذكاة لجميع أجزائها، ولأنه لو لم يحل بذكاة أمه لحرم ذكاتها مع ظهور الحمل كما لا تقتل الحامل قودًا.

أما إذا خرج وبه حياة مستقرة كما قال: (إلا أن يوجد حيًّا) حياة مستقرة وأمكنه ذكاته (فيذكى) وجوبًا فلا يحل بذكاة أمه، ولا بد أن يسكن عقب ذبح أمه، فلو اضطرب في البطن بعد ذبح أمه زمانًا طويلًا ثم سكن لم يحل، والظاهر أن مراد الأصحاب إذا مات بذكاة أمه، فلو مات قبل ذكاتها كان ميتًا لا محالة؛ لأن ذكاة الأم تؤثر فيه والحديث(١) يشير إليه.

## خامسًا: ما قطع من حيوان حي

(وما قطع من حي فهو ميت) أي فهو كميتته طهارة ونجاسة؛ لخبر: «ما قطع من حي فهو ميت» (ألا من حي فهو ميت) من حي فهو ميت) أن فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون جزء غيرها (إلا الشعور) الساقطة من المأكول وأصوافه وأوباره المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها من سائر أنواع الانتفاعات فطاهرة، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتُكُا وَمُتَعًا إِلَى حِينِ ﴾ (أن)، وخرج بالمأكول نحو شعر غيره فنجس ومنه نحو شعر عضو أُبين (أن) من مأكول؛ لأن العضو صار غير مأكول.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) "ذكاة الجنس .....".

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم وصححه.

<sup>(</sup>٣) سٍورة النجِلُ الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) أُبين: أي قُطِع.

#### المناقشة والتدريبات

س١: ما الأصل في الذكاة؟ وما أركان الذبح؟ وما كيفية ذكاة الحيوان المقدور على ذكاته؟ وغير المقدور على ذكاته؟ وما الذي يُسن للذابح مع ذكر الدليل؟

## س٢: بين الحكم فيما يأتي مع ذكر الدليل أو التعليل:

- (أ) سقطت مدية على مَذبح شاة فانذبحت.
  - (ب) ذبح شاة بذهب يجرح.
    - (ج) ذبح طائرًا بعظم.

## س٣: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين معللًا أو مدللًا لاختيارك:

- (أ) شَرد بعير فذكاته تكون (بجرحه ولو في غير مذبحه في حلقه ولبته للبد من قطع الحلقوم والمريء).
- (ب) المجزئ في الذكاة (قطع الحلقوم والمريء ـ قطع الحلقوم ـ قطع المريء).
- (ج) وصل الحيوان المجروح إلى حركة المذبوح وفيه شدة الحركة ثم ذبح (لم يحل \_ يحل \_ يحل مع الكراهة).
- (د) المسنون من ذكاة الإبل (النحر في اللبة \_ قطع الحلقوم والمريء \_ قطع الودجين).
- (هـ) وجد جنين ميت في بطن مذكاة (ذكاته ذكاة أمه ـ ميتة لا تحل ـ يحل مع الكراهة).
  - (و) ما قطع من حي فهو (نجس ـ لا يحل ـ كميتته).

# فصل في الأضحية

# وَالأَضِحِيةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.

# فصل في الأضحية

### أولًا: تعريفها:

١ - لغة: والأُضحية مشتقة من الضَّحوة، وسميت بأول زمان فعلها وهو الضُّحى.

٢- شرعًا: وهي بضم همزتها وكسرها وتشديد يائها وتخفيفها: ما يذبح من النّعَم تقربًا إلى اللّه تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق.

ثانيًا: الدليل عليها: والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ وَالْمَالُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ النحر الضحايا وخبر وأَخَرُ ﴾ " فإن أشهر الأقوال أن المراد بالصلاة صلاة العيد وبالنحر الضحايا وخبر الترمذي عن عائشة على أن النبي عليه قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسًا».

ثالثًا: حكمها: (والأضحية) بمعنى التضحية كما في الروضة لا الأضحية كما يفهمه كلامه (٢٠)؛ لأن الأضحية اسم لما يضحى به (سنة مؤكدة) في حقنا على الكفاية إن تعدد أهل البيت، فإذا فعلها واحدٌ من أهل البيت كفى عن الجميع وإلا فسنة عين.

# رابعًا: شروط المضحي:

والمخاطب بها المسلم البالغ العاقل المستطيع، ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه (٢)؛ لأنها نوع صدقة، وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في ليلته ويومه وكسوة فصله كما في صدقة التطوع، وينبغي أن تكون

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) وهو قوله: سنة.

<sup>(</sup>٣) يمونه: يعوله.

# ويُجزيءُ فيها الجذَعُ من الضَّأنِ

فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق، فإنه وقتها كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر، واشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن ذلك.

والتضحية أفضل من صدقة التطوع؛ للاختلاف في وجوبها، وقال الشافعي: لا أرخص في تركها لمن قدر عليها. انتهى، أي فيكره للقادر تركها.

خامسًا: ما يسن لن يريد التضحية وشرط التضحية:

### ١ - ما يُسن لمن يريد التضحية:

ويُسن لمن يريدها ألَّا يزيل شعره و لا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يُضحي و لا تجب إلا بالنذر.

ويسن أن يذبح الأضحية الرجل بنفسه إن أحسن الذبح؛ للاتباع.

أما المرأة فالسُّنة لها أن تُوكل كما في المجموع، والخنثي مثلها.

ومن لم يذبح لعذر أو لغيره فليشهدها؛ لما روى الحاكم أنه على قال لفاطمة المن المورد المعالم المن المعالم المعالم المعالم المعادر المعاد

٢- وشرط التضحية: نَعَمُ (١٠): إبل وبقر وغنم؛ ١- لقوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ الْمُتَةِ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذْكُرُوا السَّمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَلِيِّ ﴾ (١٠) ٢- ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فاختصت بالنعم كالزكاة.

# سادسًا: ما يُجزئ في الأضحية:

(ويجزىء فيها) من النَّعَم (الجَذَع من الضأن)، وهو ما استكمل سنة وطعن في الثانية، ولو أجذع قبل تمام السنة-أي سقطت أسنانه-أجزأ؛ لعموم خبر أحمد:

<sup>(</sup>١) أي لا بدأن تكون من النّعَم وهي الإبل والبقر والغنم.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية: ٣٤.

والثَّنيُّ من المعْزِ والثَّنيُّ من الإِبلِ والثَّنيُّ من البقرِ وتَجزئ البدنَةُ عن سبعةٍ، والبقرةُ عن سبعةٍ، والبقرةُ عن سبعةٍ، والبقرةُ عن سبعةٍ، والبقرةُ

« ضحوا بالجَذَع من الضأن؛ فإنه جائز» أي: ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام، فإنه يكفي أسبقهما كما صرح به في أصل الروضة، (والثني من المعز) وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة، (و الثني من الإبل) وهو ما استكمل سنتين وطعن سنين وطعن في السادسة، (و الثني من البقر) الإنسي وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة، وخرج بقيد الإنسي الوحشي، فلا يجزئ في الأضحية وإن دخل في اسم البقر، وتجزئ التضحية بالذكر والأنثى بالإجماع وإن كثر نزوان الذكر وولادة الأنثى، نعم التضحية بالذكر أفضل على الأصح المنصوص؛ لأن لحمه أطيب كما قاله الرافعي، ونقل في المجموع في باب الهدي عن الشافعي أن الأنثى أحسن من الذكر؛ لأنها أرطب لحمًا، ولم يحك غيره، ويمكن حمل الأول على ما إذا لم يكثر نزوانه والثاني على ما إذا كثر.

(وتجزئ البدنة) عند الاشتراك فيها (عن سبعة)؛ لما رواه مسلم عن جابر عن قال: «خرجنا مع رسول الله على مهللين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة» وسواء اتفقوا في نوع القربة أو اختلفوا، كما إذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي، وكذا لو أراد بعضهم اللحم وبعضهم الأضحية ولهم قسمة اللحم؛ لأن قسمته قسمة إفراز على الأصح كما في المجموع.

(و) كذا (البقرة) تجزئ (عن سبعة) للحديث المار.

(و) تجزئ (الشاة) المعينة من الضأن أو المعز (عن واحدٍ) فقط، فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز، ومما يستدل به لذلك الخبر الصحيح في الموطأ (أن أبا أيوب الأنصارى قال: كنا نضحى بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه

# وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة).

وخرج بمعينة الاشتراك في شاتين مُشاعتين بين اثنين، فإنه لا يصح، وكذا لو اشترك أكثر من سبعة في بقرتين مُشاعتين أو بدنتين كذلك لم يجز عنهم ذلك؛ لأن كل واحد لم يخصه سبع بدنة أو بقرة من كل واحدة من ذلك، والمتولد بين إبل وغنم أو بقر وغنم ينبغي أنه لا يجزئ عن أكثر من واحد.

### سابعًا: أفضل أنواع التضحية

وأفضل أنواع التضحية بالنظر لإقامة شعارها بدنة ثم بقرة؛ لأن لحم البدنة أكثر، ثم ضأن ثم معز؛ لطيب الضأن على المعز، ثم المشاركة في بدنة أو بقرة.

أما بالنظر للحم فلحم الضأن خيرها، وسبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة، وشاة أفضل من مشاركة في بدنة أو بقرة؛ للانفراد بإراقة الدم.

وأجمعوا على استحباب السمين في الأضحية، فالسمينة أفضل من غيرها، ثم ما تقدم من الأفضلية في الذات، وأما في الألوان فالبيضاء أفضل ثم الصفراء ثم العفراء – وهي التي لا يصفو بياضها – ثم الحمراء ثم البلقاء ثم السوداء؛ ١ – قيل: للتعبد، ٢ – وقيل: لحُسن المنظر، ٣ – وقيل: لطيب اللحم، وروى الإمام أحمد خبر (لدم عفراء أحب إلى اللَّه تعالى من دم سوداوين).

# ثامنًا: ما لا يجزئ في الأضحية:

(وأربع لا تجزئ في الضحايا):

الأولى: (العوراء) بالمد (البيّن عورها) بأن لم تبصر بإحدى عينيها وإن بقيت الحدقة.

فإن قيل: لا حاجة لتقييد العور بالبين؛ لأن المدار في عدم إجزاء العوراء على ذهاب البصر من إحدى العينين.

والعرجاءُ البيِّنُ عَرَجُها والمريضَةُ البيِّنُ مَرَضُها، والعَجفاءُ التي ذهبَ مُخُّهَا من الهُزَال.

أجيب: بأن الشافعي على قال: أصل العور بياض يغطي الناظر وإذا كان كذلك فتارة يكون يسيرًا فلا يضر، فلا بد من تقييده بالبين، كما في حديث الترمذي الآتى.

(و) الثانية: (العرجاء) بالمد (البيّن عرجها) بأن يشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى المرعى وتتخلف عن القطيع، فلو كان عرجها يسيرًا بحيث لا تتخلف به عن الماشية لم يضر كما في الروضة.

(و) الثالثة: (المريضة البيّن مرضها) بأن يظهر بسببه هُزالها وفساد لحمها، فلو كان مرضها يسيرًا لم يضر، ويدخل في إطلاق المصنف الهَيماء بفتح الهاء والمد فلا تجزئ؛ لأن الهيام كالمرض يأخذ الماشية فتهيم في الأرض ولا ترعى كما قاله في الزوائد.

(و) الرابعة: (العجفاء) بالمد وهي (التي ذهب مخها) بسبب ما حصل لها (من الهُزال) بضم الهاء، وهو كما قاله الجوهري ضد السمن.

ويدل لما قاله المصنف ما رواه الترمذي وصححه أنه على قال (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العَوْراء البين عَورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقى) ، مأخوذة من النّقي بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ؛ أي: لا مخ لها من شدة الهزال، وعُلم من هذا عدم إجزاء المجنونة وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى إلا قليلًا فتهزل وتسمى أيضًا التولاء.

ولا تجزئ الجرباء وإن كان الجَرَب يسيرًا على الأصح المنصوص؛ لأنه يفسد اللحم والودَك. (١) والحامل لا تجزئ كما حكاه في المجموع عن الأصحاب وتبعه عليه في المهمات، وتعجب من ابن الرفعة حيث صحح في الكفاية الإجزاء.

<sup>(</sup>١) الودَك: السِّمن، والودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه.

# ويُجزئُ الخَصِيُّ والمكسورُ القرنِ، ولا تُجزئ المقطُوعةُ الأُذُنِ والذَّنَب،.....

# تاسعًا: ضابط ما يُجزئ في الأضحية

ضابط المجزئ في الأضحية: السلامة من كل عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل.

(ويجزئ الخصي)؛ لأنه ﷺ «ضحَّى بكبشين موجوءين» أي خَصِيِّين؛ رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وجبر ما قطع منه زيادة لحمه طيبًا وكثرة، وأيضًا الخصية المفقودة منه غير مقصودة بالأكل فلا يضر فقدها.

(و) تجزئ (المكسورة القرن) ما لم يعب اللحم وإن دمي بالكسر؛ لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض، ولهذا لا يضر فقده خِلقة، فإن عيب اللحم ضر كالجرب وغيره، وذات القرن أولى لخبر: «خير الضحية الكبش الأقرن» (۱) ولأنه أحسن منظرًا، بل يكره غيرها. ولا يضر ذهاب بعض الأسنان؛ لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم، فلو ذهب الكل ضر؛ لأنه يؤثر في ذلك، وقضية هذا التعليل: أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك وهو الظاهر، ويدل لذلك قول البغوي: ويجزئ مكسور سن أو سنين ذكره الأذرعى وصوبه الزركشي.

(ولا تجزئ المقطوعة) بعض (الأذن) وإن كان يسيرًا؛ لذهاب جزء مأكول بخلاف فاقدة الضرع أو الألية أو الذنب خلقة فإنه لا يضر، والفرق أن الأذن عضو لازم غالبًا بخلاف ما ذكر في الأولين، (و) لا مقطوع بعض (الذنب) وإن قل، أو بقطع بعض لسان فإنه يضر؛ لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم، ولا يضر شق أذن ولا خرقها بشرط ألا يسقط من الأذن شيء بذلك كما علم مما مر؛ لأنه لا ينقص بذلك شيء من لحمها، ولا يضر التطريف وهو: قطع شيء يسير من الألية؛ لجبر ذلك بسمنها، ولا قطع فلقة يسيرة من عضو كبير كفخذ؛ لأن ذلك لا يظهر بخلاف الكبيرة بالإضافة إلى العضو فلا يجزئ؛ لنقصان اللحم.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم.

ووَقتُ الذبحِ من صلاةِ العيدِ إلى غُروبِ الشمسِ من آخرِ أَيَّامِ التشريقِ، ويستَحَبُّ عندَ الذَّبحِ خمسَةُ أشياءَ: التسميةُ، والصَّلاةُ علَى النبيِّ عَلَيْ، واستقبَالُ القِبلَةِ، والتكبيرُ، والدُّعاءُ بالقَبُولِ،.........

### عاشرًا: وقت ذبح الأضحية:

(و) يدخل (وقت الذبح) للأضحية المندوبة والمنذورة (من) وقت مُضي قدر (صلاة) ركعتي (العيد) وهو طلوع الشمس يوم النحر ومضي قدر خطبتين خفيفتين، ويستمر (إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق) الثلاثة بعد يوم النحر بحيث لو قطع الحلقوم والمريء قبل تمام غروب شمس آخرها صحت أضحيته، فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم يقع أضحية؛ لخبر الصحيحين: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء »، وخبر ابن حبان: «في كل أيام التشريق ذبح».

والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاع شمس يوم النحر كرمح؛ خروجًا من الخلاف.

ومن نذر أضحية معينة أو في ذمته كقوله: "لله عليَّ أضحية "، ثم عين المنذورة، لزمه ذبحه في الوقت المذكور، فإن تلفت المعينة في الثانية ولو بلا تقصير بقي الأصل عليه أو تلفت في الأولى بلا تقصير فلا شيء عليه، وإن تلفت بتقصير لزمه الأكثر من مثلها يوم النحر وقيمتها يوم التلف ليشتري بها كريمة أو مثلين للمتلفة فأكثر، فإن أتلفها أجنبي لزمه دفع قيمتها للناذر يشتري بها مثلها، فإن لم يجد فدونها.

# حادي عشر: ما يستحب عند الذبح:

(ويستحب عند الذبح) مطلقًا (خمِسة) بل تسعة (أشياء):

الأول: (التسمية) بأن يقول: بسم اللَّه، ولا يجوز أن يقول: بسم اللَّه واسم محمد.

- (و) الثاني: (الصلاة) والسلام (على) سيدنا (رسول الله عليه) تبركًا بهماً.
- (و) الثالث: (استقبال القبلة بالذبيحة) أي بمذبحها فقط على الأصح دون وجهها؛ ليمكنه الاستقبال أيضًا.
  - (و) الرابع: (التكبير) ثلاثًا بعد التسمية كما قاله الماوردي.
  - (و) الخامس: (الدعاء بالقبول) بأن يقول: اللَّهم هذا منك وإليك فتقبل مني.

# ولا يأكلُ مِنَ الأضْحيةِ المنذُورةِ، ويأكُلُ من الأضحيةِ المتطوِّعِ بِها، ولا يبيعُ مِنَ الأضحية

والسادس: تحديد الشفرة في غير مقابلتها.

والسابع: إمرارها وتحامل ذهابها وإيابها.

والثامن: إضجاعها على شقها الأيسر وشد قوائمها الثلاث غير الرجل اليمنى. والتاسع: عقل الإبل وقد مرت الإشارة إلى بعض ذلك.

# ثاني عشر: حكم الأكل من الأضعية:

(ولا يأكل من الأضحية المنذورة) والهدي المنذور - كدم الجبرانات في الحج - شيئًا أي يحرم عليه ذلك، فإن أكل من ذلك شيئًا غَرمه، (ويأكل من الأضحية المتطوع بها) أي يندب له ذلك قياسًا على هدي التطوع الثابت بقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَلَطْعِمُوا النّابِسَ الْفَقِيرَ ﴾(١) أي الشديد الفقر.

وفي البيهقي أنه على كان يأكل من كبد أضحيته.

وإنما لم يجب الأكل منها كما قيل به لظاهر الآية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُرُ مِّن شَعَمْ مِ ٱللَّهِ ﴾ ``، فجعلها لنا، وما جُعل للإنسان فهو مخير بين أكله وتركه. قاله في المهذب.

# ثالث عشر: حكم البيع من الأضحية والانتفاع بها:

(ولا يبيع من الأضحية) شيئًا ولو جلدها، أي: يحرم عليه ذلك، ولا يصح سواء أكانت منذورة أم لا، وله أن ينتفع بجلد أضحية التطوع كما يجوز له الانتفاع بها كأن يجعله دلوًا أو نعلًا أو خُفًّا، والتصدق به أفضل، ولا يجوز بيعه ولا إجارته؛ 1 – لأنها بيع المنافع، ٢ – لخبر الحاكم وصححه (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له).

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية: ٣٦.

# ويُطعمُ الفُقرَاءَ وَالمساكِينَ.

ولا يجوز إعطاؤه أجرة للجزار، ويجوز له إعارته كما تجوز له إعارتها، أما الواجبة فيجب التصدق بجلدها كما في المجموع، والقرن مثل الجلد فيما ذُكر، وله جز صوف عليها إن ترك إلى الذبح ضربها؛ للضرورة، وإلا فلا يجزه إن كانت واجبة؛ لانتفاع الحيوان به في دفع الأذى وانتفاع المساكين به عند الذبح، وكالصوف فيما ذكر الشعر والوبر. وولد الأضحية الواجبة يُذبح حتمًا كأمه، ويجوز له كما في المنهاج أكله وقياسًا على اللبن وهذا هو المعتمد، وقيل: لا يجوز كما لا يجوز له الأكل من أمه، وله شرب فاضل لبنها عن ولدها مع الكراهة كما قاله الماوردي، (ويطعم الفقراء والمساكين) من المسلمين على سبيل التصدق من أضحية التطوع بعضها وجوبًا ولو جزءًا يسيرًا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم، ويكفي الصرف لواحدٍ من الفقراء أو المساكين وإن كانت عبارة المصنف تقتضي خلاف ذلك، بخلاف سهم الصنف الواحد من الزكاة لا يجوز صرفه لأقل من ثلاثة؛ لأنه يجوز هنا الاقتصار على جزء يسير الايمكن صرفه لأكثر من واحد.

# رابع عشر: ما يشترط في اللحم:

ويشترط في اللحم أن يكون نِيئًا؛ ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره كما في الكفارات، فلا يكفي جعلُه طعامًا ودعاء الفقراء إليه؛ لأن حقهم في تملكه ولا تمليكُهم له مطبوخًا، ولا تمليكُهم غير اللحم من جلد وكرش وطِحال ونحوها، ولا القدر التافه من اللحم.

ولو تصدق بقدر الواجب وأكل ولدها كله جاز.

# **خامس عشر: كيفية التصرف في الأضحية وما يشترط فيها عند الذبح:** 1 - كيفية التصرف في الأضحية:

الأفضل التصدق بكلها؛ لأنه أقرب للتقوى، وأبعد عن حظ النفس إلا لقمة أو لقمتين أو لقمًا يتبرك بأكلها عملًا بظاهر القرآن والاتباع، وللخروج من خلاف من أوجب الأكل، ويسن أن يجمع بين الأكل والتصدق والإهداء وأن يجعل ذلك أثلاثًا، وإذا أكل البعض وتصدق بالبعض فله ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض.

# ٢- ما يشترط في الأضحية عند الذبح:

ويشترط النية للتضحية عند ذبح الأضحية أو قبله عند تعيين ما يضحي به كالنية في الزكاة لا فيما عين لها بنذر، فلا يشترط له نية، وإن وكل بذبح كفت نيته، ولا حاجة لنية الوكيل، وله تفويضها لمسلم مميز، ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو كان ميتًا كسائر العبادات، بخلاف ما إذا أذنت له كالزكاة.

\* \* \*



# المناقشة والتدريبات

### س١: أكمل العبارات الآتية:

(أ) حكم الأضحية ...... والمخاطب بها ...... ، ولابد أن تكون فاضلة عن ......

(ب) شرط التضحية .....؛ لقوله تعالى .....، ولأن التضحية ......

(ج) تجزئ البدنة عن .....؛ لما رواه مسلم .....

# س٢: بين ما يجزئ في الضحايا فيما يأتي:

(أ) المخلوقة بلا أُذن.

(ب) فاقدة الضرع والألية.

(ج) مقطوعة بعض الأذن.

(د) مَن قُطِعَ شيء يسير من أليتها.

س٣: ما وقت ذبح الأضحية؟ وما الذي يستحب عند الذبح؟

سع: وما حكم الأكل من الأضحية؟ وما القدر الواجب في التصدق من الأضحية؟ وما حكم البيع من الأضحية؟

\* \* \*

### فصل في العقيقة

والعَقِيقةُ مُستحَبَّةٌ، وهي: الذَّبيحةُ عن المَولودِ يومَ سابِعِهِ ..........

# فصل في العقيقة

### أولًا: تعريفها:

- ١ لغةً: اسم للشعر الذي على رأس المولود حين ولادته.
- ٢- وشرعًا: (الذبيحة عن المولود) عند حلق شعر رأسه؛ تسمية للشيء باسم
   سبه.

# ثانيًا: حكمها والدليل عليها:

- ١ حكمها: (والعقيقة مستحبة وهي) سنة مؤكدة.
- ٢- الدليل عليها: الأخبار الواردة في ذلك منها: أ- خبر «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى» ، ب- ومنها أنه على «أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق» رواهما الترمذي، ومعنى "مرتهن بعقيقته" قيل: لا ينمو نمو مثله، وقيل: إذا لم يعق عنه لم يشفع لوالديه يوم القيامة.

# ثالثًا: وقت العقيقة وما يصاحبه من أحكام:

- 1- وقتها: ويدخل وقتها: بانفصال جميع الولد ولا تستحب قبله، بل تكون شاة لحم، ويسن ذبحها (يوم سابعه) أي سابع يوم ولادته، ويحسب يوم الولادة من السبعة كما في المجموع بخلاف الختان فإنه لا يحسب منها كما صححه في الزوائد؛ لأن المرعي هنا المبادرة إلى فعل القربة، والمرعي هناك التأخير؛ لزيادة القوة ليحتمله.
- ٢ ما يقوله الذابح: ويسن أن يقول الذابح بعد التسمية: اللَّهم هذا منك وإليك عقيقة فلان؛ لخبر ورد فيه رواه البيهقى بإسناد حسن.
- ٣- حكم لطخ رأس المولود بدم العقيقة وغيره: ويكره لطخ رأس المولود
   بدمها؛ لأنه من فعل الجاهلية، وإنما لم يحرم؛ للخبر الصحيح كما في المجموع

أنه على الله على الغلام عقيقة فأهرقوا عليه دمًا وأميطوا عنه الأذى» ، بل قال الحسن وقتادة: إنه يستحب ذلك ثم يُغسل لهذا الخبر.

ويسن لطخ رأسه بالزعفران والخُلوق(١) كما صححه في المجموع. رابعًا: ما يسن في تسمية المولود:

ويسن أن يُسمَّى في السابع كما في الحديث المار، ولا بأس بتسميته قبل ذلك. وذكر النووي في «أذكاره» أن السنة تسميته يوم السابع أو يوم الولادة، واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة. وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يُرِد العق، وأخبار يوم السابع على من أراده، قال ابن حجر شارحه: وهو جمع لطيف لم أره لغيره.

ويسن أن يحسن اسمه؛ لخبر: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماء كم»(٢) وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن؛ لخبر مسلم: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن».

وتكره الأسماء القبيحة كشهاب وشيطان وحمار، وما يتطير بنفيه عادة كبركة ونجيح، ولا تكره التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء، روي عن ابن عباس أنه قال: «إذا كان يوم القيامة أخرج الله أهل التوحيد من النار، وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي»، وعنه أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة كرامة لنبيه محمد عليه».

ويحرم تلقيب الشخص بما يكره وإن كان فيه كالأعمش، ويجوز ذكره بقصد التعريف لمن لا يعرف إلا به، والألقاب الحسنة لا ينهى عنها، وما زالت الألقاب الحسنة في الجاهلية والإسلام.

ويسن أن يُكْنَى أهل الفضل من الرجال والنساء، ويحرم التكني بأبي القاسم، والا يُكْنَى فاسق والا مبتدع؛ الأن الكنية للتكرمة، وليسوا من أهلها إلا لخوف فتنة

<sup>(</sup>١) الخُلوق (بضم الخاء المعجمة): نوع من الطِّيب.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود.

# وَيُذبَحُ عن الغُلام شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ، ويُطعمُ الفقراءَ والمساكينَ.

من ذكره باسمه، أو تعريف كما قيل به في قوله تعالى: ﴿ تَبَّتُ يَدَا آَبِي لَهَبِ ﴾ "، واسمه عبد العزى، ويسن في سابع ولادة المولود أن يحلق رأسه كله ويكون ذلك بعد ذبح العقيقة وأن يتصدق بزنة الشعر ذهبًا، فإن لم يتيسر كما في الروضة ففضة.

# خامسًا: ما يذبح عن الغلام والجارية:

أما من مال المولود فلا يجوز للولي أن يعق عنه من ذلك؛ لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع من مال المولود.

ولو كان الولي عاجزًا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر قبل تمام السابع، استحب في حقه، وإن أيسر بها بعد السابع وبعد بقية مدة النفاس أي أكثره كما قاله بعضهم لم يؤمر بها، وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب، ومقتضى كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها وهو الظاهر.

### سادسًا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأضحية والعقيقة:

1 – أوجه الاتفاق: أ – (ويطعم الفقراء والمساكين) المسلمين فهي كالأضحية في جنسها وسلامتها من العيب والأفضل منها، ب – والأكل منها، ج – وقدر المأكول منها، والتصدق، والإهداء منها، وتعيينها إذا عينت، وامتناع بيعها كالأضحية المسنونة في ذلك؛ لأنها ذبيحة مندوب إليها فأشبهت الأضحية.

<sup>(</sup>١) سورة المسد الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود.

٢- أوجه الاختلاف: أ- يسن طبخها كسائر الولائم بخلاف الأضحية؛ لما روى البيهقي عن عائشة والله السنة، ب- ويسن أن تطبخ بحلو تفاؤلًا بحلاوة أخلاق المولود، وفي الحديث الصحيح أنه والله المولود، وفي الحديث الصحيح أنه والله المولود، وفي العقيقة:

ظاهر كلامهم أنه يسن طبخها وإن كانت منذورة وهو كذلك، ويستثنى من طبخها رجل الشاة فإنها تعطى للقابلة؛ لأن فاطمة ولله فعلت ذلك بأمر النبي واله الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ويسن ألَّا يكسر منها عظمًا، بل يقطع كل عظم من مفصله؛ تفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود، فإن كسره لم يكره.

ويسن أن يؤذَّن في أذن المولود اليمنى ويقام في اليسرى؛ لخبر ابن السني: (من وُلِدَ له مولود فأذُن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، لم تضره أم الصبيان)، أي التابعة من الجن، وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه إلى الدنيا كما يُلَقَّن عند خروجه منها، وأن يُحَنَّك بتمر سواء أكان ذكرًا أم أنثى، فيمضغ ويُذَلَّك به حنكه ويُفْتح فوه حتى ينزل إلى جوفه منه شيء، وفي معنى التمر الرطب.

ويسن لكل أحد من الناس أن يدَّهِن غِبًّا بكسر الغين أي وقتًا بعد وقت بحيث يجف الأول، وأن يكتحل وترًا لكل عين ثلاثة، وأن يحلق العانة، ويقلم الظفر، وينتف الإبط، وأن يغسل البراجم ولو في غير الوضوء وهي: عقد الأصابع ومفاصلها، وأن يسرح اللحية؛ لخبر أبى داود بإسناد حسن: «من كان له شعر فليكرمه».

ويكره القزع وهو: حلق بعض الرأس، وأما حلق جميعها فلا بأس به لمن أراد التنظف، ولا بتركه لمن أراد أن يدهنه ويرجله، ولا يسن حلقه إلا في النسك، أو في حق الكافر إذا أسلم، أو في المولود إذا أريد أن يتصدق بزنة شعره ذهبًا أو فضة كما مر، وأما المرأة فيكره لها حلق رأسها إلا لضرورة.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

# أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأضعية والعقيقة الوجه الاتفاق الوختلاف المنطقة الوجه الاختلاف المنطقة الم

### المناقشة والتدريبات

س١: ما العقيقة؟ وما حكمها؟ وما دليلها؟ وما الذي يسنّ في التسمية؟ وما مقدار ما يذبح عن الغلام والجارية؟ وما الفرق بين الأضحية والعقيقة؟

س۲: ضح علامة ( $\sqrt{}$ ) أو ( $\times$ ) أمام العبارات التالية، مع التعليل:

أ - يدخل وقت العقيقة يوم سابع ولادة المولود.

ب -يذبح عن الغلام والجارية شاة.

جـ - يجوز بيع العقيقة بعد تعيينها.

د - يجوز للوليِّ أن يعق من مال المولود.

هـ - يُسَنُّ أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقام في اليسرى.

و - يسن أن يتصدق بزنة شعر المولود ذهبًا أو فضة.

\* \* \*

# الأهداف التعليمية لكتاب الأيمان والنذور

يتوقع من الطالب بعد دراسة الموضوعات الفقهية المضمنة في كتاب الأيمان والنذور أن:

- ١ يعرف الأيمان والنذور في اللغة والاصطلاح.
- ٢\_ يفصل القول في أنواع اليمين وحكم كل نوع.
  - ٣- يحدد ما يجوز القَسم به وما لا يجوز.
- ٤\_ يعرف كفارة اليمين وكيفية أدائها والشروط الواجبة فيها.
  - ٥- يجري الأحكام الخمسة على اليمين.
    - ٦ يبين حكم النذر وأنواعه وكفارته.
    - ٧ يشعر بأهمية الوفاء باليمين والنذر.
- ٨ـ يقدر دور الشريعة الإسلامية في التخفيف عن المكلفين.
  - ٩ يجتنب الحلف بغير اللَّه والنذر في معصية.
  - ١٠ يقدر دور الكفارات في التكافل الاجتماعي.
- ١١ ـ يستشعر دور الكفارات في غرس قيمة تحمل المسئولية.
  - \* \* \*

# كتاب الأيمان والنذور

# فصل في الأيمان

# أولًا: تعريف الأيمان:

١ - لغة: تعريف اليمين: الأيمان - بفتح الهمزة - جمع يمين، وأصلها في اللغة: اليد اليمنى، وأطلقت على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه.

Y - وفي الاصطلاح: تحقيق أمر غير ثابت ماضيًا كان أو مستقبلًا، نفيًا أو إثباتًا، ممكنًا كحلفه «ليدخلن الدار»، أو ممتنعًا كحلفه «ليقتلن الميت»، صادقة كانت أو كاذبة، مع العلم بالحال أو الجهل به.

٣- محترزات التعريف: وخرج بالتحقيق لغو اليمين فليست يمينًا، وبغير ثابت الثابث كقوله: والله لأموتن؛ لتحققه في نفسه فلا معنى لتحقيقه، ولأنه لا يتصور فيه الجنث، وفارق انعقادها بما لا يتصور فيه البر كحلفه ليقتلن الميت، فإن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم الله تعالى، وامتناع البر يخل به، فيحتاج إلى التكفير، وتكون اليمين أيضًا للتأكيد.

ثانيًا: الدليل عليها: والأصل في الباب ١ - آيات كقوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ وَ النَّهُ وَ اللّهُ مرات، ثم قال في الثالثة: ﴿ إِن شَاءَ اللّهُ ﴾ `` ، ٣ - الإجماع.

ثالثا: ضابط الحلف:

وضابط الحالف: مكلفٌ، مختارٌ، قاصدٌ، فلا تنعقد يمين الصبي والمجنون، ولا المكره، ولا يمين اللغو.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود.

# ولا يَنعَقِدُ اليَمينُ إلَّا باللَّه تعالى أو باسْم من أسْمائِهِ أَوْ صِفَةٍ مِن صِفَاتِ ذَاتِهِ .

### رابعًا: ما تنعقد اليمين به:

ثم شرع المصنف فيما تنعقد اليمين به فقال: (ولا ينعقد اليمين إلا) بذات (اللَّه تعالى) أي بما يفهم منه ذات الباري – سبحانه وتعالى – المراد بها الحقيقة من غير احتمال غيره، (أو باسم من أسمائه) تعالى المختصة به ولو مشتقًا أو من غير أسمائه الحسنى.

سواء كان اسمًا مفردًا كقوله: "واللَّه"، أم مضافًا كقوله: "ورب العالمين"، و"مالك يوم الدين"، أو لم يكن كقوله: "والذي أعبده"، أو "أسجد له"، أو "نفسي بيده" أي بقدرته يصرفها كيف يشاء، أوالحي الذي لا يموت.

إلا أن يريد به غير اليمين فليس بيمين، فيقبل منه ذلك، ولا يقبل منه ذلك في الطلاق ظاهرًا؛ لتعلق حق غيره به، أما إذا أراد بذلك غير اللَّه تعالى فلا يقبل منه إرادته، لا ظاهرًا ولا باطنًا؛ لأن اليمين بذلك لا تحتمل غيره تعالى فقول المنهاج: "ولا يقبل قوله: لم أرد به اليمين" مؤول بذلك أو باسم من أسمائه الغالب إطلاقه عليه – سبحانه وتعالى – وعلى غيره كقوله: والرحيم، والخالق، والرازق، والرب، انعقدت يمينه ما لم يرد بها غيره تعالى بأن أراده تعالى أو أطلق، بخلاف ما إذا أراد بها غيره؛ لأنها تستعمل في غيره تعالى مقيدًا كرحيم القلب وخالق الإفك ورازق الجيش؛ ورب الإبل، وأما الذي يطلق عليه تعالى وعلى غيره سواء كالموجود والعالم والحي فإن أراده تعالى به انعقدت يمينه، بخلاف ما إذا أراد بها غيره أو أطلق؛ لأنها لما أطلقت عليهما سواء أشبهت الكنايات.

(أو صفة من صفات ذاته) كوعظمته، وعزته، وكبريائه، وكلامه، ومشيئته، وعلمه، وقدرته، وحقه، إلا أن يريد بالحق العبادات، وباللذين قبله المعلوم والمقدور، وبالبقية ظهور آثارها؛ فليست يمينًا؛ لاحتمال اللفظ.

وقوله: «وكتاب الله» يمين، وكذا «والقرآن»، «والمصحف» إلا أن يريد بالقرآن الخطبة والصلاة، وبالمصحف الورق والجلد.

<sup>(</sup>١) أي: بإرادة غير الله تعالى به، أي: إرادة غير اليمين.

# خامسًا: حروف القسم المشهورة:

باء، وواو، وتاء، كباللَّه وواللَّه وتاللَّه لأفعلنَّ كذا.

ويختص لفظ اللَّه تعالى بالتاء الفوقية تاللَّه والمظهر مطلقًا بالواو واللَّه، وسُمع شاذًّا «ترب الكعبة، وتالرحمن»، وتدخل الموحدة عليه وعلى المضمر فهي الأصل، وتليها الواو ثم التاء.

ولو قال: اللَّه مثلًا، بتثليث الهاء أو تسكينها للفعلنَّ كذا، فكناية، كقوله: أشهد باللَّه و أو لعمر اللَّه، أو على عهد اللَّه وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لأفعلنَّ كذا، إن نوى بها اليمين فيمين، وإلا فلا، واللحنُ وإن قيل به في الرفع لا يمنع الانعقاد على أنه لا لحن في ذلك، فالرفع بالابتداء: أي اللهُ أحلف به لأفعلن، والنصب بنزع الخافض، والجر بحذفه وإبقاء عمله.

والتسكين بإجراء الوصل مجرى الوقف، وقوله: «أقسمت» أو «أقسم» أو «حلفت» أو «أحلف بالله لأفعلن كذا» يمين، إلا إن نوى خبرًا ماضيًا في صيغة الماضي أو مستقبلًا في المضارع فلا يكون يمينًا؛ لاحتمال ما نواه، وقوله لغيره: "أقسم عليك بالله، أو أسألك بالله لتفعلن كذا" يمين إن أراد به يمين نفسه، بخلاف ما إذا لم يردها ويحمل على الشفاعة.

### سادسًا: حكم الحلف بغير الله:

وعُلم من حصر الانعقاد فيما ذُكر عدم انعقاد اليمين بمخلوقٍ كالنبي، وجبريل، والكعبة، ونحو ذلك، ولو مع قصده، بل يكره الحلف به إلا أن يسبق إليه لسانه.

ولو قال: إن «فعلت كذا فأنا يهودي» أو «بريء من الإسلام» أو «من الله» أو «من الله» أو «من الله» أو «من السوله»، فليس بيمين، ولا يكفر به إن أراد تبعيد نفسه عن الفعل، أو أطلق؛ كما اقتضاه كلام الأذكار، وليقل: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" ويستغفر الله تعالى، وإن قصد الرضا بذلك إذا فعله فهو كافر في الحال.

# وَمَن حَلفَ بصَدقَةِ مالهِ فهُوَ مُخَيَّرٌ بينَ الصدقَةِ أوكفَّارةِ اليَمينِ، وَلا شيءَ في لَغْو الدَمين،

(ومن حلف بصدقة ماله) كقوله: «لله علي أن أتصدق بمالي إن فعلت كذا»، أو «أعتق عبدي»، ويسمى نذر اللجاج والغضب، ومن صوره ما إذا قال: العتق يلزمني ما أفعل كذا.

(فهو مخير) على أظهر الأقوال (بين) فعل (الصدقة) التي التزمها أو العتق الذي التزمه (أو) بين فعل (كفارة) عن (اليمين) الآتي بيانه؛ لخبر مسلم "كفارة النذر كفارة يمين "، وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق فتعين حمله على نذر اللجاج.

ولو قال: "إن فعلتُ كذا فعليَّ كفارة يمين"، أو "كفارة نذر"، لزمته الكفارة عند وجود الصفة؛ تغليبًا لحكم اليمين في الأولى، ولخبر مسلم السابق(١) في الثانية، ولو قال: فعليَّ يمين؛ فلغوُّ. أو: فعليَّ نذرُّ: صحَّ، ويتخير بين قربة وكفارة يمين.

### سابعًا: حكم لغو اليمين ودليله:

(ولا شيء في لغو اليمين)؛ لقوله تعالى: ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهَ يَا لَغُو فِي آَيَمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُم الْأَيْمَانَ ﴾ (أ) ، أي قصدتم؛ بدليل الآية الأخرى: ﴿ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم مِا عَقَدتُم الْأَيْمَانَ ﴾ (أ) .

ولغو اليمين هو كما قالت عائشة وقل الرجل: «لا والله، وبلى والله» (''، كأن قال ذلك في حال غضب، أو لجاج، أو صلة كلام.

قال ابن الصلاح: والمراد بتفسير لغو اليمين "بلا واللَّه"، "وبلى واللَّه"، على البدل لا على الجمع ما لو قال: "لا واللَّه وبلى واللَّه" في وقت واحد، قال الماوردي: كانت الأولى لغوًا والثانية منعقدة؛ لأنها اس تدراك، فصارت مقصودة.

<sup>(</sup>١) "كفارة النذر كفارة يمين ".

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

# ومن حَلَفَ أَلَّا يَفعلَ شَيئًا فَفَعَل غَيرَهُ، لمْ يحنَثْ.

# ومَنْ حَلَفَ أَلَّا يَفْعَلَ شَيئًا فأمرَ غَيْرَهُ فَفَعَلهُ لمْ يحنَثْ، .....

ولو حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره كان من لغو اليمين.

وجعل صاحب الكافي من لغو اليمين ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال: واللَّه لا تقوم لي، وهو مما تعمُّ به البلوى.

# ثامنًا: أحكام مختلفة في الأيمان:

(ومن حلف ألَّا يفعل شيئًا) معينًا، كألَّا يبيع أو لا يشتري (ففعل) شيئًا (غيره لم يحنث)؛ لأنه لم يفعل المحلوف عليه، أما إذا فعل المحلوف عليه بأن باع أو اشترى بنفسه بولاية أو وكالة، فإن كان عالمًا مختارًا حنث أو ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرَهًا لم يحنث، ومن صور الفعل جاهلًا أن يدخل دارًا لا يعرف أنها المحلوف عليها، أو حلف لا يسلم على زيد فسلم عليه في ظلمة ولا يعرف أنه زيد قاله في الروضة.

(ومن حلف ألا يفعل شيئًا) كأن حلف، ألّا يطلق امرأته أو لا يضرب غلامه (فأمر غيره) بفعله (ففعله) وكيله ولو مع حضوره (لم يحنث)؛ لأنه حلف على فعله ولم يفعل، إلا أن يريد الحالف استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وهو ألّا يفعله هو ولا غيره فيحنث بفعل وكيله فيما ذكر عملًا بإرادته، ولو حلف لا يبيع ولا يُوكِل وكان وَكَّل قبل ذلك ببيع ماله، فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة فإنه لا يحنث؛ لأنه بعد اليمين لم يباشر ولم يوكِّل، وقياسه أنه لو حلف على زوجته ألّا تخرج إلا بإذنه وكان قد أذن لها قبل ذلك في الخروج إلى موضع معين، فخرجت إليه بعد اليمين، لم يحنث.

ولو حلف "ليثنين على اللَّه أحسن الثناء وأعظمه أو أجله" فليقل: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أو ليحمدن اللَّه تعالى بمجامع الحمد أو بِأَجَلِّ التحاميد فليقل: " الحمد لله حمدًا يوفى نعمه ويكافئ مزيده ".

# تاسعًا: كفارة اليمين:

ثم شرع في صفة كفارة اليمين، واختصت من بين الكفارات بكونها مخيرة في الابتداء مرتبة في الانتهاء، والصحيح في سبب وجوبها عند الجمهور الحنث واليمين معًا، فقال: (وكفارة اليمين) هو \_ أي المكفر الحُر الرشيد ولو كافرًا \_ (مخير فيها) ابتداءً (بين) فعل واحد من (ثلاثة أشياء) وهي: (١ - عتق رقبة مؤمنة (١)، ٢ - أو إطعام) أي تمليك (عشرة مساكين كل مسكين مد (١)) من جنس الفطرة على ما مر بيانه فيها.

٣- (أو كسوتهم) بما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه ولو (ثوبًا ثوبًا) أو عمامة، أو إزارًا، أو طيلسانا(")، أو منديلاً.

ويندب أن يكون الثوب جديدًا خامًا كان أو مقصورًا ('')؛ لآية ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَقَىٰ تَعُنِقُواْ مِمَّا شُحِبُورَ ﴿ ) ، ولو أعطى عشرة ثوبًا طويلاً لم يجزئه، بخلاف ما لو قطعه قطعًا قطعًا ثم دفعه إليهم، قاله الماوردي؛ وهو محمول على قطعة تسمى كسوة.

وخرج بقول المصنف (عشرة مساكين) ما إذا أطعم خمسة وكسا خمسة لا يجزئ كما لا يجزئ إعتاق نصف رقبة وإطعام خمسة.

<sup>(</sup>١) وهي غير موجودة، بل منعدمة في زماننا هذا.

<sup>(</sup>٢) كذا. وفي المتن أعلاه" مدًّا"؛ وهو الوجه.

<sup>(</sup>٣) نوع من لباس العجم يوضع على الكتف وهو ما يسمى بالعامية (الشال).

<sup>(</sup>٤) مقصور: نسيج قطني أبيض رقيق.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران الآية: ٩٢.

# فإن لَمْ يجد فصِيامُ ثلاثةِ أيَّام.

(فإن لم) يكن المُكفر رشيدًا أو لم (يجد) شيئًا من الثلاثة، لعجزه عن كل منها بغير غيبة ماله، (فصيام ثلاثة أيام)؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِٱللّغَوِ فِي آيمَنِكُمُ بَعْير غيبة ماله، (فصيام ثلاثة أيام)؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِٱللّغَوِ فِي آيمَنِكُمُ الله العاجز بغيبة ماله فكغير العاجز؛ لأنه واجد فينتظر حضور ماله، بخلاف فاقد الماء مع غيبة ماله، فإنه يتيمم لضيق وقت الصلاة، وبخلاف المتمتع المعسر بمكة الموسر ببلده فإنه يصوم؛ لأن مكان الدم بمكة، فاعتبر يساره وعدمه بها، ومكان الكفارة مطلق فاعتبر مطلقًا.

# عاشرًا: حكم التتابع في صيام الكفارة:

ولا يجب تتابع في صيام الكفارة؛ لإطلاق الآية.

فإن قيل: قرأ ابن مسعود «ثلاثة أيام متتابعات» والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل كما أوجبنا قطع يد السارق اليمنى بالقراءة الشاذة في قوله تعالى: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما» أجيب: بأن آية اليمين نُسخت (متتابعات) تلاوة وحكمًا، فلا يستدل بها، بخلاف آية السرقة، فإنها نُسخت تلاوةً، لا حكمًا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية: ٨٩.

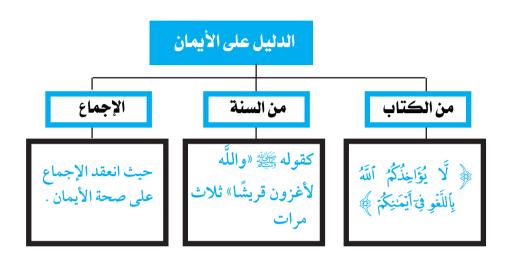

### المناقشة والتدريبات

س ١: ما اليمين لغةً وشرعاً؟ وما الدليل عليها؟ وما ضابط الحالف؟ وما الذي تنعقد به اليمين؟ وما حكم لغو اليمين؟ وما دليله؟ وما الحكم لو دخل على صاحبه وأراد أن يقوم له فقال: والله لا تقوم لي؟ وما صفة كفارة اليمين؟ وما حكم التتابع في صوم الكفارة؟

# س٢: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس:

- (أ) الحلف بالمصحف (يقع يمينًا ـ لا يقع يمينًا ـ لا يجوز الحلف به).
- (ب) حلف بالنبي (لا ينعقد اليمين ـ ينعقد اليمين ـ ينعقد إن قصده وإلا فلا).
- (ج) حلف على ارتكاب معصية (عصى بحلفه ولزمه حنث وكفارة عصى ويعزر).
- (د) حلف ألا يسلم على زيد فسلم عليه في ظلمة ولا يعرف أنه زيد (لا يحنث \_ يحنث \_ يكره فقط).
  - (هـ) حلف على فعل أمرين ففعل أحدَهما (لم يحنث ـ حنث ـ يكره).
- (و) كفر عن يمينه فأطعم خمسة وكسا خمسة (لا يجزئ ـ يجزئ ـ يجزئ ـ يستحب).

# س۳: ضع علامة $(\sqrt{})$ أو $(\times)$ أمام العبارات التالية، مع التعليل:

| ( ) | م كفارة اليمين. | م في صيا، | ۔ يجب التتابع |
|-----|-----------------|-----------|---------------|
|-----|-----------------|-----------|---------------|

\* \* \*

### فصل

والنَّذرُ......

# فصل في النذور

# أولًا: تعريف النذر:

١ - لغة: الوعد بخير أو شر.

٢ - وشرعًا: الوعد بخير خاصة، قاله الروياني والماوردي، وقال غيرهما: التزام
 قربة لم تتعين كما يعلم مما يأتي.

وذكره المصنف عقب الأيمان؛ لأن كلًا منهما عقد يعقده المرء على نفسه تأكيدًا لما التزمه.

### ثانيًا: دليله:

والأصل فيه آيات كقوله تعالى ﴿ وَلَـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ "، وأخبار كخبر البخاري: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، وفي كونه قربةً أو مكروهًا خلاف، والذي رجحه ابن الرفعة أنه قربة في نذر التبرر دون غيره، وهذا أولى ما قيل فيه.

# ثالثًا: أركان النذر وشروطه:

وأركانه ثلاثة: ١ - صيغة، ٢ - ومنذور، ٣ - وناذر.

(و) شُرِطَ في الناذر: إسلامٌ، واختيارٌ، ونفوذُ تصرف فيما ينذره، فلا يصح (النذر) من كافر؛ لعدم أهليته للقربة، ولا من مُكْرَو؛ لخبر: «رفع عن أمتى الخطأ» (٢)، ولا ممن

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه.

لا ينفذ تصرفه فيما ينذره كمحجور سفه أو فلس في القرب المالية المعينة وصبي ومجنون.

وشرط في الصيغة: لفظ يشعر بالتزام، وفي معناه ما مر في الضمان: "للَّهِ علي كذا" أو "على كذا"، كسائر العقود.

و (يلزم) ذلك بالنذر بناء على أنه يسلك به مسلك واجب الشرع، وبيّن المصنف متعلق اللزوم بقوله: (في المجازاة) أي المكافأة (على) نذر فعل (مباح) لم يرد فيه ترغيب كأكل وشربٍ وقعودٍ وقيام، أو ترك ذلك، وهذا من المصنف لعله سهو أو سبق قلم؛ إذ النذر على فعل مباح أو تركه لا ينعقد باتفاق الأصحاب فضلًا عن لزومه، ولكن هل يكون يمينًا تلزمه فيه الكفارة عند المخالفة أو لا. اختلف فيه ترجيح الشيخين، فالذي رجحاه في المنهاج والمحرر: اللزوم؛ لأنه نذر في غير معصية اللَّه تعالى، والذي رجحاه في الروضة والشرحين وصوبه في المجموع - أنه لا كفارة فيه، وهو المعتمد؛ لعدم انعقاده.

(و) يلزم النذر على فعل (طاعة) مقصودة لم تتعين، كعتق، وعيادة مريض، وسلام، وتشييع جنازة، وقراءة سورة معينة، وطولِ قراءة صلاة، وصلاة جماعة، ولا فرق في صحة نذر الثلاثة الأخيرة بين كونها في فرض أم لا، فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذًا من تقييد الروضة وأصلها بذلك وَهْمٌ؛ لأنهما إنما قيدا بذلك للخلاف فيه.

فلو نذر غير القربة المذكورة من واجب عيني كصلاة الظهر، أو مخير كأحد خصال كفارة اليمين ولو معينة كما صرح به القاضي حسين، أو معصية كما سيأتي كشرب خمر وصلاة بحدث، أو مكروه كصوم الدهر لمن خاف به ضررًا أو فوت

كَقَولِهِ: إِنْ شَفَى اللَّهُ مريضِي فَلِلَّهِ عليَّ أَنْ أُصلِّيَ، أو أصومَ، أو أتصدَّقَ، وَيلزمُهُ مِنْ ذَلِكَ ما يَقَعُ عليهِ الاسمُ.

حق، لم يصح نذره، أما الواجب المذكور؛ فلأنه لزم عينًا بإلزام الشرع قبل النذر فلا معنى لالتزامه، وأما المكروه؛ فلأنه لا يتقرب به، ولخبر أبي داود: «لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه اللَّه تعالى»، ولم يلزمه بمخالفة ذلك كفارة.

### رابعًا: نذر المحازاة

ثم بين المصنف نذر المجازاة وهو: نوع من التبرر (۱٬ ، ۱ – النوع الأول وهو المعلق بشيء بقوله، (كقوله: إن شفى الله) تعالى (مريضي)، أو قدم غائبي، أو نجوت من الغرق، أو نحو ذلك، (فلله) تعالى (عليَّ أن أصلي أو أصوم أو أتصدق) و"أو" في كلامه تنويعية.

(ويلزمه) بعد حصول المعلّق عليه (من ذلك) أي من أي نوع التزمه عند الإطلاق (ما يقع عليه الاسم) منه، وهو في الصلاة ركعتان على الأظهر بالقيام مع القدرة، حملًا على أقل واجب الشرع، وفي الصوم يوم واحد؛ لأنه اليقين، فلا يلزمه زيادة عليه، وفي الصدقة ما يُتمول شرعًا ولا يتقدر بخمسة دراهم ولا بنصف دينار، وإنما حملنا المطلق على أقل واجب من جنسه كما قاله في الروضة؛ لأن ذلك قد يلزمه في الشركة.

٢ - وإن لم يعلق النذر بشيء وهو النوع الثاني من نوعي التبرر، كقوله ابتداء: لله
 على صوم أو حج أو غير ذلك، لزمه ما التزمه؛ لعموم الأدلة المتقدمة.

ولو علق النذر بمشيئة اللَّه تعالى أو مشيئة زيد لم يصح، وإن شاء زيد؛ لعدم الجزم اللائق بالقُرب، نعم إن قصد بمشيئة اللَّه تعالى التبرك، أو وقوع حدوث مشيئة زيد نعمة مقصودة كقدوم زيد في قوله: (إن قدم زيدٌ فعلي كذا)، فالوجه الصحة كما صرح بذلك بعض المتأخرين.

<sup>(</sup>١) ونذر التبرر على نوعين: نذر معلق بشيء ونذر لم يعلق بشيء.

ولا نذرَ في مَعصيةٍ كَقُولهِ: إنْ قتَلتُ فَلانًا فلِلَّهِ عليَّ كَذَا. ولا يلزمُ النذرُ عَلى تركِ مباح كقولهِ: لا آكلُ لحمًا، ولا أشرَبُ لبنًا، وما أشبَهَ ذلك.

### خامسًا: حكم النذر في فعل معصية:

(ولا) يصح (نذر في) فعل (معصية كقوله: إن قتلت فلانًا فلله علي كذا)؛ لحديث: « لا نذر في معصية اللَّه تعالى » رواه مسلم، ولخبر البخاري المار: «من نذر أن يطيع اللَّه فلا يعصه»، ولا تجب به كفارة إن حنث.

وأجاب النووي عن خبر: « لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين » بأنه ضعيف، وغيره يحمله على نذر اللجاج، ومحل عدم لزومها بذلك كما قاله الزركشي: إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرًا، فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث.

# سادسًا: النذر على ترك مباح:

(ولا يلزم النذر) بمعنى لا ينعقد (على ترك) فعل (مباح)، أو فعله (كقوله: لا آكل لحمًا ولا أشرب لبنًا وما أشبه ذلك)؛ لخبر البخاري عن ابن عباس بينما النبي على يخطب إذ رأى رجلًا قائمًا في الشمس، فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فقال على «مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه».

وفسر في الروضة وأصلها "المباح" بما لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب، وزاد في المجموع على ذلك: واستوى فعله وتركه شرعًا كنوم وأكل، وسواء أقصد بالنوم النشاط على التهجد وبالأكل التقوي على العبادة أم لا، وإنما لم يصح في القسم الأول؛ لأن فعله غير مقصود، فالثواب على القصد لا الفعل.

\* \* \*

### المناقشة والتدريبات

س١: ما النذر؟ وما الأصل فيه؟ وما أركانه؟ وما شروط النذر؟ وما أقسام النذر؟ وما محل عدم لزوم الكفارة في نذر المعصية؟ وما الحكم لو نذر ألا يشرب لبنًا؟ وما دليل ذلك؟

# س٢: بيِّن حكم ما يلي مع ذكر ما يوجد من دليل أو تعليل:

- (أ) نذر صلاة المغرب.
- (ب) نذر صوماً مطلقاً إن قدم غائبه.
  - (ج) نذر أكل خبز.
  - (د) نذر وقال: إن شاء اللَّه تعالى.
    - (هـ) نذر سفيه خمسين جنيهًا.
  - (و) النذر على فعل مباح أو تركه.
- \* \* \*

# الأهداف التعليمية لكتاب الأقضية والشهادات

# يتوقع من الطالب بعد دراسة الموضوعات الفقهية المضمنة في كتاب الأقضية والدعوى والبينات، وأنواع الحقوق أن:

- ١- يشرح المقصود بالأقضية والشهادات والدعوى والبينات.
  - ٢ يبين آداب القاضى وشروط تولِّى القضاء.
    - ٣\_ يشرح كيفية القضاء في الخصومات.
  - ٤ يوضح منزلة القضاء في الإسلام وفضله.
  - ٥ يوضح شروط الدعوى والآثار المترتبة عليها.
    - ٦- يستنتج حكمة مشروعية القضاء والدعوى.
  - ٧- يميز بين الأدلة المقبولة والمرفوضة في إقامة الدعوى.
    - ٨- يستعرض واجبات كل من المدَّعِي والمدَّعَى عليه.
- ٩ يحدد المقصود بالشهادات ودرجات الشهادة وما يترتب عليها.
  - ١٠ يفصل القول في أنواع الحقوق.
- ۱۱\_ يستدل بالنصوص الشرعية على مشروعية الأقضية والدعوى والبينات والشهادات.
  - ١٢\_ يستشعر قيمة إقامة العدل.
  - ١٣ يستشعر خطورة تولي القضاء لغير المؤهل.
    - ١٤\_ يتجنب شهادة الزور.
    - \* \* \*

# كتاب الأقضية والشهادات

# كتاب: الأقضية والشهادات

# أولًا: تعريف الأقضية والشهادات:

١ - تعريف الأقضية: جمع قضاء بالمد كقباء وأقبية.

أ - وهو لغة: إمضاء الشيء وإحكامه.

ب - وشرعًا: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم اللَّه تعالى.

٢ - تعريف الشهادات: جمع شهادة، وهي: إخبار عن شيء بلفظ خاص. وسيأتي الكلام عليها.

### ثانيًا: دليل الأقضية:

والأصل في القضاء قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: ﴿ وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آَنْزَلَ اَلَّهُ كُم بَيْنَهُم بِمَا آَنْزَلَ الْعَصْدِينَ: ﴿ إِذَا الْمُ اللَّهُ ﴾ (``، وقوله تعالى: ﴿ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ ﴾ (``، وأخبار كخبر الصحيحين: ﴿ إِذَا المَّاهُ ﴾ (المُحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران»، وفي رواية: «فله عشرة أجور».

قال النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث - يعني الذي في الصحيحين - في حاكم عالم أهل للحكم إن أصاب فله أجران باجتهاده وإصابته، وإن أخطأ فله أجر في اجتهاده في طلب الحق، أما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له أن يحكم، وإن حكم فلا أجر له بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه سواء أوافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه سواء أوافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يعذر في شيء من ذلك، وقد روى الأربعة والحاكم والبيهقي أن النبي على قال: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية: ٤٢.

ولا يجُوزُ أن يَلِيَ القضَاءَ إلَّا من استكمَلتْ فيه أربعَ عشرةَ خَصْلَةً: الإسلامُ والبُلُوغُ، والعَقلُ، (...)، والذُّكوريةُ، والعدَالةُ، .....

في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحق، ورجل قضى للناس على جهل».

والقاضى الذي ينفذ حكمه هو الأول، والثاني والثالث لا اعتبار بحكمهما.

# ثالثًا: حكم تولى القضاء:

وتولي القضاء فرض كفاية في حق الصالحين له في ناحية، أما تولية الإمام لأحدهم ففرض عين عليه، فمن تعين عليه في ناحية لزمه طلبه ولزمه قبوله.

# رابعًا: شروط القاضي:

(ولا يجوز) ولا يصح (أن يلي القضاء) الذي هو الحكم بين الناس (إلا من استكملت فيه) بمعنى اجتمع فيه (أربع عشرة خصلة) ذكر المصنف منها خصلتين على ضعيف، وسكت عن خصلتين على الصحيح؛ كما ستعرف ذلك.

الأولى: (الإسلام) فلا تصح ولاية كافر ولو على كافر، وما جرت به العادة من نصب شخص منهم للحكم بينهم فهو تقليد رئاسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء كما قاله الماوردى.

- (و) الثانية: (البلوغ).
- (و) الثالثة: (العقل) فلا تصح و لاية غير مكلف لنقصه.
  - (و) الرابعة: (الذكورية) فلا تصح و لاية امرأة.
- (و) الخامسة: (العدالة) الآتي بيانها في الشهادات، فلا تصح و لاية فاسق ولو بما له فيه شبهة على الصحيح كما قاله ابن النقيب في مختصر الكفاية، وإن اقتضى كلام الدميرى خلافه.

ومعرفة أحكام الكِتابِ والسُّنَّةِ، ومعرفة الإجماعِ والاختلافِ، ومعرفة طُرُقِ الاجتهادِ،

(و) السادسة: (معرفة أحكام الكتاب) العزيز.

(و) معرفة أحكام (السنة) على طريق الاجتهاد، ولا يشترط حفظ آياته ولا أحاديثها المتعلقات بها عن ظهر قلب، وآي الأحكام كما ذكره البندنيجي والماوردي وغيرهما خمسمائة آية، وعن الماوردي أن عدد أحاديث الأحكام خمسمائة كعدد الآي، والمراد أن يعرف أنواع الأحكام التي هي مجال النظر والاجتهاد، واحترز بها عن المواعظ والقصص.

فمن أنواع الكتاب والسنة: العام والخاص، والمجمل والمبين، والمطلق والمقيد، والنص والظاهر، والناسخ والمنسوخ.

ومن أنواع السنة: المتواتر، والآحاد، والمتصل، وغيره؛ لأنه بذلك يتمكن من الترجيح عند تعارض الأدلة، فيقدم الخاص على العام، والمقيد على المطلق، والمبين على المجمل، والناسخ على المنسوخ، والمتواتر على الآحاد.

ويعرف المتصل من السنة، والمرسل منها، وهو غير المتصل، وحال الرواة قوة وضعفًا في حديث لم يجمع على قبوله.

(و) السابعة: (معرفة الإجماع والاختلاف) فيه، فيعرف أقوال الصحابة ومن بعدهم إجماعًا واختلافًا؛ لئلا يقع في حكم أجمعوا على خلافه.

تنبيه: قضية كلامه أنه يشترط معرفة جميع ذلك، وليس مرادًا، بل يكفي أن يعرف في المسألة التي يفتي أو يحكم فيها أن قوله لا يخالف الإجماع فيها، إما بعلمه بموافقة بعض المتقدمين أو يغلب على ظنه أن تلك المسألة لم يتكلم فيها الأولون بل تولدت في عصره، وعلى هذا تقاس معرفة الناسخ والمنسوخ كما نقله الشيخان عن الغزالي وأقراه.

(و) الثامنة: (معرفة طرق الاجتهاد) الموصلة إلى مدارك الأحكام الشرعية.

ومعرفَةُ طرفٍ من لسانِ العربِ، ومعرفةُ تفسيرِ كتابِ اللَّهِ تعالى، وأن يكون سميعًا، وأن يكون سميعًا، وأن يكون بصيرًا،

(و) التاسعة: (معرفة طرف من لسان العرب) لغة وإعرابًا وتصريفًا؛ لأن به يعرف عموم اللفظ وخصوصه، وإطلاقه وتقييده، وإجماله وبيانه، وصيغ الأمر والنهي، والخبر والاستفهام، والوعد والوعيد، والأسماء والأفعال والحروف، وما لا بد منه في فهم الكتاب والسنة.

(و) العاشرة: (معرفة) طرف (تفسير) من (كتاب اللَّه تعالى)؛ ليعرف به الأحكام المأخوذة منه.

ويشترط أن يكون له من كتب الحديث أصل كصحيح البخاري وسنن أبي داود، ولا يشترط حفظ جميع القرآن ولا بعضه عن ظهر قلب، بل يكفي أن يعرف مظان أحكامه في أبوابها فيراجعها وقت الحاجة، ولا بد أن يعرف الأدلة المختلف فيها كالأخذ بأقل ما قيل، وكالاستصحاب، ومعرفة أصول الاعتقاد يكون العالم مجتهدًا في باب دون باب فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه.

(و) الحادية عشرة: (أن يكون سميعًا) ولو بصياح في أذنه، فلا يُولَّى أصمُّ لا يسمع أصلًا؛ فإنه لا يفرق بين إقرارِ وإنكار.

والثانية عشرة: أن يكون (بصيرًا)، فلا يُولَّى أعمى ولا من يَرى الأشباح ولا يعرف الصور؛ لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب، فإن كان يعرف الصور إذا قربت منه صح، وخرج بالأعمى الأعور، فإنه يصح توليته، وكذا من يبصر نهارًا فقط دون من يبصر ليلًا فقط قاله الأذرعى.

فإن قيل: قد استخلف النبي عَلَيْ ابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى، ولذلك قال مالك بصحة ولاية الأعمى.

# وأن يكونَ كاتِبًا، وأن يَكونَ يقظًا.

أجيب: بأنه إنما استخلفه في إمامة الصلاة دون الحكم.

(و) الثالثة عشرة: (أن يكون كاتبًا) على أحد وجهين اختاره الأذرعي والزركشي؛ لاحتياجه إلى أن يكتب إلى غيره، ولأن فيه أمنًا من تحريف القارئ عليه، وأصحهما كما في الروضة وغيرها عدم اشتراط كونه كاتبًا؛ لأنه على كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب، ولا يشترط فيه معرفة الحساب لتصحيح المسائل الحسابية الفقهية كما صوبه في المطلب؛ لأن الجهل به لا يوجب الخلل في غير تلك المسائل، والإحاطة بجميع الأحكام الشرعية لا تشترط.

(و) الرابعة عشرة: (أن يكون يقظًا)، بحيث لا يُؤتى من غفلة ولا يُخدع من غرة كما اقتضاه كلام ابن القاص وصرح به الماوردي والروياني واختاره الأذرعي في الوسيط واستند فيه إلى قول الشيخين، ويشترط في المفتي التيقظ وقوة الضبط قال: والقاضي أولى باشتراط ذلك، وإلا لضاعت الحقوق. انتهى ملخصًا، ولكن المجزوم به كما في الروضة وغيرها استحباب ذلك، لا اشتراطه.

## خامسًا: حكم تولية من لا يصلح مع وجود الصالح:

وإذا عَرَفَ الإمامُ أهليةَ أحدٍ ولّاه، وإلا بحث عن حاله كما اختبر على معاذًا، ولو ولّى من لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح له والعلم بالحال أثم المولّي بكسر اللام والمولّى بفتحها، ولا ينفذ قضاؤه وإن أصاب فيه، فإن تعذر في شخص جميع هذه الشروط السابقة فولّى السلطانُ فاسقًا مسلمًا أو مقلدًا نفذ قضاؤه للضرورة؛ لئلا تتعطل مصالح الناس.

ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام، وللعادل أن يتولَّى القضاء من الأمير الباغي، فقد سئلت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - عن ذلك لمن استقضاه زياد فقالت: «إن لم يقْضِ لهم خيارهم قضى لهم شرارهم».

#### سادسًا: زوال أهلية القاضي وعزله:

ولو زالت أهلية القاضي بنحو جنون كإغماء، انعزل، ولو عادت لم تعد ولايته، وله عزل نفسه كالوكيل، وللإمام عزله بخلل وأفضل منه وبمصلحة كتسكين فتنة، فإن لم يكن شيء من ذلك حرم، ونفذ عزله إن وجد ثُمَّ صالح، وإلا فلا ينفذ، ولا ينعزل قبل بلوغه عزله، فإن علق عزله بقراءته كاتبًا انعزل بها وبقراءته عليه، وينعزل بانعزاله نائبه لا قيّم يتيم ووقفٍ ولا من استخلفه بقول الإمام: استخلف عنى.

ولا ينعزل قاضٍ ووالٍ بانعزال الإمام، ولا يُقبل قول متولِّ في غير محل ولايته ولا معزول: حكمت بكذا، ولا شهادة كل منهما بحكمه إلا إن شهد بحكم حاكم ولم يعلم القاضي أنه حكمه.

ولو ادعى على متولً جورًا في حكمه لم يُسمَع ذلك إلا ببيّنة، فإن ادعى عليه بشيء لا يتعلق بحكمه أو على معزول بشيء فكغيرهما، وتثبت تولية القاضي بشاهدين يخرجان معه إلى محل ولايته يخبران أو باستفاضة، ويسن أن يكتب موليه له كتابًا بالتولية، وأن يبحث القاضي عن حال علماء المحل وعدوله قبل دخوله، وأن يدخل يوم الاثنين فخميس فسبت.

#### سابعًا: مكان جلوس القاضي:

(ويُستحَب أن يجلس) للقضاء (في وسط البلد)؛ ليتساوى أهله في القرب منه؛ هذا إن اتسعت خِطَّته، وإلا نزل حيث تيسَّر، وهذا إذا لم يكن فيه موضع يعتاد النزول

# في موضعٍ بارزٍ للنَّاسِ، ولا حاجبَ لهُ دُونَهمْ، ولا يَقعُد للْقضاءِ في المسجدِ،.....

فيه، وأن ينظر أولًا في أهل الحبس؛ لأنه عذاب فمن أقرّ منهم بحق فعل به مقتضاه ومن قال: ظُلمت، فعلى خصمه حجة فإن كان خصمه غائبًا كتب إليه ليحضر هو أو وكيله، ثم ينظر في الأوصياء فمن وجده عدلًا قويًّا فيها أقرّه، أو فاسقًا أخذ المال منه، أو عدلًا ضعيفًا عضده بمُعِين، ثم يتخذ كاتبًا للحاجة إليه عدلًا ذكرًا عارفًا بكتابة محاضر وسجلات شرطا فيها فقيهًا عفيفًا وافر العقل جيّد الخط ندبًا، وأن يتخذ مترجمين، وأن يتخذ دِرَّة؛ للتأديب، وسجنًا؛ لأداء حق (() ولعقوبة، ويكون جلُوسه مرجمين، وأن يتخذ دِرَّة؛ للتأديب، وسجنًا؛ لأداء حق المعرفة من أراده من مستوطن وغريب مصونًا من أذى حرٍّ وبرد بأن يكون في الصيف في مَهب الربح وفي الشتاء وغريب مصونًا من أذى حرٍّ وبرد بأن يكون في الصيف والشتاء وغيرهما بما يناسبه، ويكره للقاضي أن يتخذ حاجبًا كما قال (ولا حاجب له) أي للقاضي (دونهم) أي الخصوم أي حيث لا زحمة وقت الحكم؛ لخبر: (من ولي من أمور الناس شيئًا فاحتجب حجبه اللَّه يوم القيامة) أن في وقت خلوته أو كان ثمَّ زحمة لم يُكره نصبه، والبواب وهو: من يقعد بالباب؛ للإحراز، ويدخل على القاضي؛ للاستئذان كالحاجب فيما ذكر قال الماوردي.

أما من وظيفته ترتيب الخصوم والإعلام بمنازل الناس - أي: وهو المسمى الآن بالنقيب - فلا بأس باتخاذه؛ وصرح القاضي أبو الطيب وغيره باستحبابه.

# ثامنًا: القضاء في المسجد:

(ولا يقعد للقضاء في المسجد) أي يكره له اتخاذه مجلسًا للحكم صونًا له عن ارتفاع الأصوات واللغظ الواقعين بمجلس القضاء عادة، ولو اتفقت قضية أو قضايا

- (١) ويقوم مقام ذلك الآن المحاكم.
- (٢) رواه أبو داود والحاكم بإسناد صحيح.

وقت حضوره فيه لصلاة أو غيرها فلا بأس بفصلها، وعلى ذلك يحمل ما جاء عنه على وعن خلفائه في القضاء في المسجد، وكذا إذا احتاج لجلوس فيه؛ لعذر من مطر ونحوه، فإن جلس فيه مع الكراهة أو دونها منع الخصوم من الخوض فيه بالمخاصمة والمشاتمة ونحوهما، بل يقعدون خارجه، وينصب من يدخل عليه خصمين، وإقامة الحدود فيه أشد كراهة كما نص عليه.

#### تاسعًا: الأمور التي يجب على القاضي فعلها:

ثم شرع في التسوية بين الخصمين فقال: (ويسوي) أي القاضي (بين الخصمين) وجوبًا على الصحيح (في ثلاثة) بل سبعة (أشياء) كما ستعرفه.

الأول: (في المجلس) فيسوي بينهما فيه: بأن يجلسهما بين يديه، أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، والجلوس بين يديه أولى، ولا يرتفع الموكل عن الوكيل والخصم؛ لأن الدعوى متعلقة به أيضًا، بدليل تحليفه إذا وجبت يمين حكاه ابن الرفعة عن الزبيلي وأقره، قال الأذرعي وغيره: وهو حسن.

وقد سجل التاريخ نماذج رائدة لهذه المساواة التي تعتبر قمة ما وصلت إليه المعاملات الإنسانية العادلة في تاريخ البشرية جمعاء؛ فعندما شكا رجل من اليهود علي بن أبي طالب كالمخليفة عمر بن الخطاب كال عمر لعلي: قم يا أبا الحسن، فاجلس بجوار خصمك، فقام علي وجلس بجواره، ولكن ظهرت على وجهه علامة التأثر، فبعد أن انتهى الفصل في القضية، قال عمر لعلي الكرهت يا علي أن نسوي بينك وبين خصمك في مجلس القضاء؟ قال: لا، ولكني تألمت؛ لأنك ناديتني بكنيتي، وناديته باسمه، فلم تسوّ بيننا، ففي الكنية تعظيم، فخشِيت أن يظن اليهود أن العدل ضاع بين المسلمين (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب، ٤/ ١٧١٠.

# واللَّفظِ، واللَّحْظِ.

- (و) الثاني: في استماع (اللفظ) منهما؛ لئلا ينكسر قلب أحدهما.
- (و) الثالث: في (اللحظ) بالظاء المشالة، وهو النظر بمؤخر العين كما قاله في الصحاح والمعنى فيه ما تقدم.

والرابع: في دخولهما عليه فلا يدخل أحدهما قبل الآخر.

والخامس: في القيام لهما، فلا يخص أحَدهما بقيام إن علم أنه في خصومة، فإن لم يعلم إلا بعد قيامه له فإما أن يعتذر لخصمه منه وإما أن يقوم له كقيامه للأول وهو الأولى، واختار ابن أبي الدم كراهة القيام لهما جميعًا في آداب القضاء له؛ أي: إذا كان أحدهما ممن يقام له دون الآخر؛ لأنه ربما يتوهم أن القيام ليس له.

والسادس: في جواب سلامهما إن سلما معًا، فلا يُرد على أحدهما ويترك الآخر، فإن سلم عليه أحدهما انتظر الآخر، أو قال له: سلم؛ ليجيبهما معًا إذا سلم، قال الشيخان: وقد يُتوقف في هذا إذا طال الفصل، وكأنهم احتملوا هذا الفصل لئلا يبطل معنى التسوية.

والسابع: في طلاقة الوجه وسائر أنواع الإكرام، فلا يخص أحدهما بشيء منها ، وإن اختلف بفضيلة أو غيرها.

ويندب ألَّا يشتري ولا يبيع بنفسه؛ لئلا يشتغل قلبه عما هو بصدده، ولأنه قد يُحَابي، فيميل قلبه إلى من يحابيه إذا وقع بينه وبين غيره حكومة، والمحاباة فيها رشوة أو هدية وهي محرمة، وألَّا يكون له وكيل معروف كي لا يُحابي أيضًا، فإن فعل ذلك كُره، والمعاملة في مجلس حكمه أشد كراهة.

#### عاشرًا: حكم الهدية للقاضى:

(ولا يجوز) للقاضي (أن يقبل الهدية) وإن قَلَّت، فإن أَهدي إليه من له خصومة (١) في الحال عنده – سواء أكان ممن يهدى إليه قبل الولاية، سواء أكان (من أهل عمله) أم لا-، أو لم يكن له خصومة (٢) لكنه لم يهد له قبل ولايته القضاء، ثم أهدي إليه بعد القضاء هدية؛ حرم عليه قبولها، أما في الأولى فلخبر: «هدايا العمال سحت»، وروي «هدايا السلطان سُحْت»، ولأنها تدعو إلى الميل إليه وينكسر بها قلب خصمه.

وأما في الثانية؛ فلأن سببها العمل ظاهرًا، ولا يملكها في الصورتين لو قبلها، ويردها على مالكها، فإن تعذر وضَعها في بيت المال.

وقضية كلامهم: أنه لو أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وهو كذلك، وإن ذكر فيها الماوردي وجهين.

### حادي عشر: المواضع التي يكره للقاضي القضاء فيها:

(ويجتنب) القاضي (القضاء) أي يكره له ذلك (في عشرة مواضع)، وأهمل مواضع كما ستعرفها.

وضابط المواضع التي يكره للقاضي القضاء فيها كل حال يتغير فها خُلُقه وكمال عقله.

الموضع الأول: (عند الغضب)؛ لخبر الصحيحين: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»، وظاهر هذا أنه لا فرق بين المجتهد وغيره ولا بين أن يكون لله تعالى أو لا، وهو كذلك؛ لأن المقصود تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك. نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال، وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة.

(و) الثاني: عند (الجوع)، (و) الثالث: عند (العطش) المفرطين، وكذا عند الشبع المفرط وأهمله المصنف.

<sup>(</sup>١) الأولى.

<sup>(</sup>٢) الثانية.

وشدَّةِ الشهوةِ، والحُزْنِ، والفَرَح المفرطِ، وعندَ المرضِ، ومُدافعةِ الأخبَتيْنِ، وعندَ النُّعاسِ، وشدَّةِ الحرِّ والبَردِ، ولا يَسأَلُ المدَّعَى عليه إلَّا بعدَ كمالِ الدَّعوَى، ..

- (و) الرابع: عند (شدة الشهوة) أي التوقان إلى النكاح.
- (و) الخامس: عند (الحزن) المفرط في مصيبة أو غيرها، (و) السادس: عند (الفرح المفرط) ولو قال: المفرطين لكان أولى؛ لأنه قيدٌ في الحزن أيضًا كما مر.
  - (و) السابع: (عند المرض) المؤلم كما قيد به في الروضة.
  - (و) الثامن: عند (مدافعة) أحد (الأخبثين) أي البول والغائط.
    - (و) التاسع: (عند النعاس) أي غلبته كما قيد به في الروضة.
      - (و) العاشر: عند (شدة الحرو) شدة (البرد).

وأهمل المصنف عند الخوف المزعج، وعند الملال؛ وقد جزم بهما في الروضة.

وإنما كره القضاء في هذه الأحوال؛ لتغير العقل والخلق فيها، فلو خالف وقضى فيها نفذ قضاؤه كما جزم به في الروضة؛ لقصة الزبير المشهورة، ولا ينفذ حكم القاضي لنفسه؛ لأنه من خصائصه على ، ولا يحكم لشريكه في المال المشترك بينهما؛ للتهمة.

ويحكم للقاضي ولمن ذكر معه الإمام، أو قاض آخر أو نائبه، وإذا أقر المدعى عليه عند القاضي، أو نكل عن اليمين، فحلف المدعي اليمين المردودة، وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده في صورة الإقرار، أو على يمينه في صورة النكول، أو سأل الحكم بما ثبت عنده والإشهاد به – لزمه إجابته؛ لأنه قد ينكر بعد ذلك.

(ولا يسأل) القاضي (المدعَى عليه) الجواب أي لا يجوز له ذلك (إلا بعد كمال الدعوى) الصحيحة.

ولا يحَلِّفهُ إلَّا بعدَ سؤَالِ المدَّعِي، ولا يلَقِّنُ خَصمًا حُجةً، ولا يُفهمُهُ كلامًا، ولا يتعنَّت بالشهَداء، ولا يقبلُ الشهادة إلا ممن ثَبَتتْ عدالتُهُ، ولا يقبلُ شهادة عدوٍّ على عدُوِّه،...

(ولا يحلفه) أي لا يجوز للقاضي أن يُحلّف المدعَى عليه (إلا بعد سؤال) أي طلب (المدعي) تحليفه، فلو حلّفه قبل طلبه لم يعتد به، فعلى هذا يقول القاضي للمدعى: حلّفه وإلا فاقطع طلبك عنه.

قال ابن النقيب في مختصر الكفاية: ولو حلف بعد طلب المدعي وقبل إحلاف القاضى لم يعتد به.

## ثاني عشر: ما يُحظر على القاضي فعله:

(ولا يُلقِّن خَصْمًا) منهما (حجة) يستظهر بها على خصمه؛ أي: يحرم عليه ذلك؛ لإضراره به، (ولا يفهمه) أي واحدًا منهما (كلامًا) يعرف به كيفية الدعوى وكيفية الجواب أو الإقرار أو الإنكار؛ لما مر.

وخرج بقيد الخصم في كلامه الشاهد، فيجوز للقاضي تعريفه كيفية أداء الشهادة، (ولا يتعنت بالشهداء) أي لا يشق عليهم كأن يقول لهم: لِمَ شهدتم؟! وما هذه الشهادة؟! ونحو ذلك، فربما يؤدي إلى تركهم الشهادة، فيتضرر الخصم المشهود له بذلك، (ولا يقبل) القاضي (الشهادة) إذا لم يعرف عدالة الشاهد (إلا ممن ثبتت عدالته) عند حاكم سواء أطعن الخصم فيه أم سكت؛ لأنه حكم بشهادة تتضمن تعديله، والتعديل لا يثبت إلا بالبينة.

#### ثالث عشر: حكم شهادة العدو على عدوه:

(ولا يقبل شهادة عدوً على عدوه)؛ لحديث «لا تقبل شهادة ذي غِمر على أخيه»(١) والغِمر بكسر الغين: الغل والحقد؛ ولما في ذلك من التهمة.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن.

تنبيه: المراد بالعداوة، العداوة الدنيوية الظاهرة؛ لأن الباطنة لا يَطلع عليها إلا علام الغيوب، وفي معجم الطبراني أن النبي على قال: «سيأتي قوم في آخر الزمان إخوان العلانية أعداء السريرة» بخلاف شهادته له؛ إذ لا تهمة (١).

ومليحة شهدت لها ضَرَّاتها \*\* والفضل ما شهدت به الأعداء

ضابط: عدو الشخص: من يحزن لفرحه ويفرح لحزنه، وقد تكون العداوة من الجانبين، وقد تكون من أحدهما فيختص برد شهادته على الآخر، ولا يشترط ظهورها، بل يكفي ما دلّ عليها من المخاصمة ونحوها، أما العداوة الدينية فلا توجب رد الشهادة، فتقبل بشهادة المسلم على الكافر وشهادة السني على المبتدع. رابع عشر: حكم شهادة الفرع للأصل والأصل للفرع:

(ولا) تقبل (شهادة والد) وإن علا (لولده) وإن سفل، (ولا) تقبل شهادة (ولد) وإن سفل (لوالده) وإن علا؛ للتهمة، وأفهم كلامه قبول شهادة الوالد على ولده وعكسه وهو كذلك؛ لانتفاء التهمة.

ويستثنى من ذلك ما لو كان بينه وبين أصله أو فرع عداوة، فإن شهادته تُقبل له لا عليه.

وتقبل الشهادة لكل من الزوجين من الآخر؛ لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول. نعم لو شهد لزوجته بأن فلانًا قذفها لم تصح شهادته في أحد وجهين.

تنبيه: قد عُلم من كلام المصنف أن ما عدا الأصل والفرع من حواشي النسب تقبل شهادة بعضهم لبعض، فتقبل شهادة الأخ لأخيه وهو كذلك، وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وهو: من صدق في ودادك بأن يهمه ما أهمك. قال ابن القاسم: وقليلٌ ذلك، أي: في زمانه، ونادرٌ في زماننا أو معدوم.

<sup>(</sup>١) يعنى: لا تقبل شهادة العدقّ على عدقّ وتقبل له؛ لأن التهمة ثابتة في حال الشهادة عليه لا له.

ولا يُقبَلُ كتابُ قاضٍ إلى قاضٍ آخرَ في الأحكامِ إلا بعدَ شهادةِ شاهدينِ يشهدانِ بما فيهِ.

(ولا يقبل) القاضي (كتاب قاض) كتب له به (إلى قاض آخر)، ولو غير معين أي لا يعمل به (في) ما أنهاه فيه من (الأحكام) كأن حكم فيه لحاضر على غائب بدين (إلا بعد شهادة شاهدين) عدلي الشهادة (يشهدان) عند من وصل إليه من القضاة (بما فيه) أي الكتاب من الحكم.

## المناقشة والتدريبات

س١: عرِّف الأقضية، واذكر دليلها، وما حكم تولي القضاء؟ وما شروط القاضي؟ وما الذي يُستثنى من عدم جواز قبول الهدية للقاضي؟

# س٢: بيّن حكم كل مما يأتي مع التعليل وذكر الدليل:

- (أ) القضاء بين الخصمين.
- (ب) التسوية بين الخصمين.
- (ج) بيع القاضي أو شرائه بنفسه.
  - (د) القضاء عند الغضب.

# س٣: ضع علامة $(\sqrt{})$ أو $(\times)$ أمام العبارات التالية، مع التعليل:

- (أ) تصح و لاية المرأة القضاء.
- ( ) يجوز اتخاذ المسجد مكانًا للقضاء.
- (ج) يجوز للقاضي قَبول الهدية.

#### فصل في الدعوى والبينات

#### فصل في الدعوى والبينات

#### أُولًا: تعريف الدعوى والبيّنات:

ب- وشرعًا: إخبار عن وجوب حق له على غيره عند حاكم.

٢ - والبينات: جمع بيّنة، وهم الشهود، سموا بذلك؛ لأن بهم يتبيّن الحق.

#### ثانيًا: دليل الدعوى والبينات:

١ - الدعوى: والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحُكُم اللَّهُ مَا الله الله وَرَسُولِهِ عِلَى النَّاسِ الدَّعُواهِم الأدعى إِذَا فَرِيثُ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ ``، وأخبار كخبر مسلم: «لو يعطى الناس بدَّعُواهِم الأدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه "``.

٢ - البيّنة: والأصل فيها قوله ﷺ: «ولكن البينة على المدَّعي واليمين على من أنكر».

# ثَالثًا: ما يتعلق بهذا الفصل، وتعريف بالمدِّعي والمُدِّعي عليه:

١ ما يتعلق بهذا الفصل: والذي يتعلق بهذا الفصل خمسة أمور: الدعوى،
 وجوابها، واليمين، والبينة، والنكول.

٢ - تعريف المدَّعِي والمُدَّعَى عليه:

أ - والمُدَّعِي: من خالف قولُه الظاهرَ.

ب - والمُدَّعَى عليه: من وافق قولُه الظاهرَ، فلو قال الزوج وقد أسلم هو وزوجته قبل وطء: أسلمنا معًا، فالنكاح باقٍ، وقالت: بل مرتبًا، فلا نكاح، فهو مدَّعٍ، وهي مدَّعًى عليها.

<sup>(</sup>١) سورة يس الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي بإسناد حسن.

# وإذا كان مع المدَّعِي بينةٌ سَمِعَها الحاكمُ، وَحَكمَ لهُ بها،....

## رابعًا: شروط صحة الدعوى:

ويشترط لصحة كل دعوى ـ سواء أكانت بدمٍ أم بغيره كغصب وسرقة وإتلاف ـ ستة شروط:

الأول: أن تكون معلومة غالبًا، بأن يفصل المدعي ما يدعيه، كقوله في دعوى القتل: قَتَلَهُ عمدًا أو شبهَ عمد أو خطأ إفرادًا أو شركة، فإن أطلق ما يدعيه كقوله: هذا قتل ابنى يُسنُّ للقاضى استفصاله عما ذكر.

والثاني: أن تكون ملزمة، فلا تسمع دعوى هبة شيء أو بيعه أو إقرار به حتى يقول المدعى: وقبضته بإذن الواهب، ويلزم البائع أو المقر التسليم.

والثالث: أن يعين مدَّعًى عليه، فلو قال: قتله أحد هؤلاء لم تسمع دعواه؛ لإبهام المُدَّعَى عليه.

والرابع والخامس: أن يكون كل من المدعِي والمدعَى عليه غير عدوِّ لا أمان له مكلفًا ومثله السكران، فلا تصح دعوى عدو لا أمان له، ولا صبي ولا مجنون، ولا دعوى عليهم.

والسادس: ألّا تناقضها دعوى أخرى، فلو ادعى على أحد انفرادًا بالقتل، ثم ادعى على آخر شركة أو انفرادًا، لم تسمع الدعوى الثانية؛ لأن الأولى تكذبها. نعم إن صدقه الآخر فهو مؤاخذ بإقرار، وتسمع الدعوى عليه على الأصح في أصل الروضة، ولا يمكن من العودة إلى الأولى؛ لأن الثانية تكذبها.

#### خامسًا: أحكام الدعوى:

(وإذا كان مع المدعي بيّنة) بما ادعاه (سمعها الحاكم وحكم له بها) إن كانت معدلة، فيشترط في غير عَين ودَين كقودٍ، وحدِّ قذفٍ، ونكاح، ورجعة، ولعان، دعوى عند حاكم ولو محكمًا، فلا يستقل صاحبه باستيفائه. نعم لو استقل

# وإن لم تكُن له بينةٌ فالقولُ قوْلُ المدَّعَى عَليهِ، بِيَمينه، فإنْ نكلَ عَن اليَمِينِ رُدَّتْ عَلَى المُّدَّعِي، المُّدَّعِي، المُّدَّعِي، فَحُلفُ وَ ستحقُّ،

المستحق لقود باستيفائه وقع القود، وإن حرم وخرج بذلك العين والدَّين ففيهما تفصيل، وهو إن استحق شخص عينًا عند آخر، اشترط الدعوى بها عند حاكم إن خشي بأخذها ضررًا تحرزًا عنه وإلا فله أخذها استقلالًا للضرورة، وإن استحق دينًا على ممتنع من أدائه طالبه به.

(وإن لم تكن له بينة) معدّلة (فالقول) حينئذ (قول المدعى عليه)؛ لموافقته الظاهر، ولكن (بيمينه).

#### سادسًا: ما يترتب على نكول المدعى عليه:

(فإن نكل) المدعى عليه: أي امتنع (عن اليمين) بعد عرضها عليه، كأن قال: أنا ناكل، أو يقول له القاضي: احلف، فيقول: لا أحلف، أو يسكت، لا لدهشة وغباوة (رُدَّتُ) أي اليمين حينئذ (على المدعِي)؛ لأنه في (ردها على صاحب الحق) كما رواه الحاكم وصححه، وكذا فعل عمر في بمحضر من الصحابة من غير مخالفة كما رواه الشافعي في ، (فيحلف) المدعِي إن اختار ذلك، (ويستحق) المدعَي به بيمينه، لا بنكول خصمه، وقول القاضي للمدعي: "احلف" نازل منزلة الحكم بنكول المدعَى عليه كما في الروضة كأصلها، وإن لم يكن حكم بنكوله حقيقة.

وبالجملة فللخصم بعد نكوله العود إلى الحلف ما لم يحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلًا وإلا فليس له العود إليه إلا برضا المدعي، ويبيّن القاضي حكم النكول للجاهل به بأن يقول له: إن نكلت عن اليمين حلف المدعي، وأخذ منك الحق، فإن لم يفعل وحكم بنكوله نفذ حكمه؛ لتقصيره بترك البحث عن حكم النكول.

وَإِذَا تَدَاعَيا شَيئًا في يَدِ أَحَدِهِمَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ اليَدِ بِيمِينهِ، فإن كان في يَديْهِمَا تَحَالفا وَجُعِلَ بَيْنَهُمَا، وَمَن حَلفَ عَلَى فِعْل نَفْسِهِ حَلَفَ عَلَى البَتِّ، والقطْعِ......

#### سابعًا: اليمين المردودة:

وهي يمين المدعي بعد نكول خصمه \_ كإقرار الخصم لا كالبينة؛ لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق، فأشبه إقراره به، فيجب الحق بعد فراغ المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كالإقرار، ولا تسمع بعدها حجة بمسقط كأداء أو إبراء، فإن لم يحلف المدعي يمين الرد ولا عذر له، سقط حقه من اليمين والمطالبة؛ لإعراضه عن اليمين، ولكن تسمع حجته، فإن أبدى عذرًا كإقامة حجة وسؤال فقيه ومراجعة حساب، أمهل ثلاثة أيام فقط؛ لئلا تطول مدافعته.

(وإذا تداعيا) أي الخصمان أي ادعى كل منهما (شيئًا) أي عينًا وهي (في يد أحدهما) ولا بينة لواحد منهما (فالقول) حينئذ (قول صاحب اليد بيمينه) إنها ملكه؛ إذ اليد من الأسباب المرجحة، (فإن كان) المدعَى به وهو العين (في يديهما) ولا بينة لهما (تحالفا) على النفي فقط على النص، (وجعل) ذلك (بينهما) نصفين؛ لقضائه على بذلك كما صححه الحاكم على شرط الشيخين.

ولو أقام كل من المدعيين بينة بما ادعاه \_ وهو بيد ثالث \_ سقطتا؛ لتناقض موجبهما، فيحلف لكل منهما يمينًا، وإن أقر به لأحدهما عُمل بمقتضى إقراره أو بيدهما أو لا بيد أحد فهو لهما إذ ليس أحدهما بأولى به من الآخر، أو بيد أحدهما ويسمى الداخل \_ رجحت بينته وإن تأخر تاريخها أو كانت شاهدًا ويمينًا.

(ومن حلف على فعل نفسه) إثباتًا كان أو نفيًا ولو بظنًّ مؤكد كأن يعتمد على خطه أو خط مورثه (حلف على البت) وهو: القطع والجزم، مأخوذ من قولهم: «بت الحبل» إذا قطعه، فقوله حينئذ: (والقطع) عطف تفسير؛ لأنه يعلم حال نفسه ويطلع عليها، فيقول في البيع والشراء في الإثبات: واللَّه لقد بعت بكذا أو اشتريت بكذا، وفي النفى: واللَّه ما بعت بكذا أو اشتريت بكذا.

وَمَنْ حَلفَ على فِعْلِ غيرِهِ فإنْ كانَ إثباتًا حَلفَ على البَتِّ والقطْعِ وَإنْ كان نَفيًا حَلَفَ على البَتِّ والقطْعِ وَإنْ كان نَفيًا حَلَفَ على نَفْي العِلْم.

(ومن حلف على فعل غيره) ففيه تفصيل: (فإن كان) فعله (إثباتًا حلف) حينئذ (على البت والقطع)؛ لسهولة الاطلاع عليه، (وإن كان) فعله (نفيًا) مطلقًا (حلف) حينئذ (على نفي العلم) أي إنه لا يعلم، فيقول: واللَّه ما علمت أنه فعل كذا؛ لأن النفي المطلق يعسر الوقوف عليه ولا يتعين فيه ذلك، فلو حلف على البتّ، اعتد به كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره؛ لأنه قد يعلم ذلك، أما النفي المحصور فكالإثبات في إمكان الإحاطة به فيحلف فيه على البتّ.

#### فصل في الشهادات

وَلا تُقبَلُ الشَّهادَةُ إلا مِمَّن اجتمَعَت فِيهِ خَمْسُ خِصال: الإسلامُ، والبلُوغُ، والبلُوغُ، والعقل، .....

# فصل في الشهادات

#### أولًا: تعريف الشهادات ودليلها:

١ - تعريف الشهادات: جمع شهادة، وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص.

٢- دليل الشهادات: والأصل فيها قبل الإجماع.

۱ - آيات كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُتُمُوا ٱلشَّهَدَةُ ﴿ "، وقوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَشْهِدُوا السَّهِدُوا شَهِدُوا شَهِدَاك شَهِدَاك السَّهُ مِن رِّجَالِكُمُ اللهُ إلا شاهداك أو يمينه »، وخبر أنه على سئل عن الشهادة فقال للسائل: «ترى الشمس » قال: نعم. فقال: ﴿ على مثلها فاشهد أو دع » ".

#### ثالثًا: أركان الشهادة:

## رابعًا: شروط الشاهد عند أداء الشهادة:

ثم شرع في شروط الركن الأول فقال: (ولا تقبل الشهادة) عند الأداء (إلا ممن اجتمعت فيه خمس) بل تسع (خصال) كما ستعرفها.

الأولى: (الإسلام) وهو ظاهرٌ معلوم.

(و) الثانية والثالثة: (البلوغ والعقل) فلا تقبل شهادة صبي؛ لقوله تعالى: ﴿ مِن رِّجَالِكُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي والحاكم وصححا إسناده.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية: ٢٨٢.

والعَدَالةُ، ولِلعَدَالةِ خَمسُ شَرائِطَ: أن يكُونَ مُجتَنِبًا للكَبائِرِ، غَيرَ مُصِرِّ على القَليلِ مِنَ الصَّغَائِر......

(و) الرابعة: (العدالة)، فلا تقبل شهادة فاسق؛ لقوله تعالى: ﴿إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بِنَيَا ﴾ (().

والخامسة: أن تكون له مروءة وهي الاستقامة؛ لأن من لا مروءة له لا حياء له ومن لا حياء له قال ما شاء؛ لقوله عليه: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت»(٢).

والسادسة: أن يكون غير متهم في شهادته؛ لقوله تعالى: ﴿ ذَالِكُمْ أَفْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾ " ، والريبة حاصلة بالمتهم.

والسابعة: أن يكون ناطقًا، فلا تقبل شهادة الأخرس وإن فهمت إشارته.

والثامنة: أن يكون يقظًا كما قاله صاحب التنبيه وغيره، فلا تُقبل شهادة مغفل.

والتاسعة: ألّا يكون محجورًا عليه بسفه، فلا تقبل شهادته كما نقل في أصل الروضة عن الصَّيْمَري، وجزم به الرافعي في كتاب الوصية.

وخرج بقيد الأداء التحمل، فلا يشترط عنده هذه الشروط بدليل قولهم: إنه لو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله قُبلت كما قاله الزركشي في خادمه قال: ولا يستثنى من ذلك غير شهود النكاح، فإنه يشترط الأهلية عند التحمل أيضًا.

خامسًا: شروط العدالة: (وللعدالة) المتقدمة (خمس شرائط):

الأول: (أن يكون مجتنبًا للكبائر) أي لكل منها.

والثاني: أن يكون (غير مصرِّ على القليل من الصغائر) من نوع أو أنواع، وفسر جماعة الكبيرة بأنها ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، وقيل: هي المعصية الموجبة للحد.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه برقم ( ٤١٨٣ ) وأبو داود برقم ( ٤٧٩٧ ).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ٢٨٢.

# سَلِيمَ السَّريرَةِ، مَأْمُونًا عِندَ الغَضَب، مُحافِظًا على مُرُوءةِ مِثْلِهِ.

والثالث: أن يكون العدلُ (سليم السريرة) أي العقيدة، بألّا يكون مبتدعًا لا يكفر ولا يفسق ببدعته، فالأول كمنكري ولا يفسق ببدعته، فالأول كمنكري البعث، والثاني كسابً الصحابة.

ويستثنى من هذا الخطابية، فلا تقبل شهادتهم وهم: فرقة يجوزون الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه يقول: لي على فلان كذا، هذا إذا لم يبينوا السبب كما مرت الإشارة إليه، فإن بينوا السبب كأن قالوا: رأيناه يقرضه كذا، فتقبل حينئذ شهادتهم.

والرابع: أن يكون العدل (مأمونًا) مما توقع فيه النفس الأمارة صاحبها (عند الغضب) من ارتكاب قول الزور، والإصرار على الغيبة، والكذب لقيام غضبه، فلا عدالة لمن يحمله غضبه على الوقوع في ذلك.

والخامس: أن يكون (محافظًا على مروءة مثله) بأن يتخلق الشخص بخلق أمثاله من أبناء عصره ممن يراعي مناهج الشرع وآدابه في زمانه ومكانه؛ لأن الأمور العرفية قلما تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والبلدان، وهذا بخلاف العدالة، فإنها تختلف باختلاف الأشخاص، فإن الفسق يستوي فيه الشريف والوضيع، بخلاف المروءة فإنها تختلف، فلا تُقبل شهادة من لا مروءة له.

# فصل في أنواع الحقوق

وَالحَقُوق ضَرِبَان: حَقُّ اللَّه تَعالى، وَحَقُّ الآدَمِيِّ، فأَمَّا حَقُّ الآدَمِيِّ فَثَلاثَةُ أَضرب: ضَربٌ لا يُقبلُ فيهِ إلا شَاهِدان ذَكران، وَهُوَ مَالا يُقْصَدُ مِنهُ المالُ وَيَطُّلُعُ عَلَيهِ الرِّجَالُ

# فصل في أنواع الحقوق

أولًا: أنواع الحقوق المشهود بها:

(والحقوق) المشهود بها بالنسبة إلى ما يعتبر فيها عددًا أو وصفًا (ضربان) أحدهما (حق اللَّه تعالى و) ثانيهما (حق الآدمى) وبدأ به فقال:

الضرب الأول: (فأما حق الآدمي)؛ لأنه الأغلب وقوعًا (فهو) على (ثلاثة أضرب):

الأول: (ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران) أي رجلان، ولا مدخل فيه للإناث ولا لليمين مع الشاهد، (وهو ما لا يقصد منه المال) أصلًا كعقوبة لله تعالى والآدمي، (و) ما (يطلع عليه الرجال) غالبًا، كطلاق، ونكاح، ورجعة، وإقرار بنحو زنا وموت ووكالة ووصاية وشركة وقراض وكفالة وشهادة على شهادة؛ لأن الله تعالى نص على الرجلين في الطلاق والرجعة والوصاية، وروى مالك عن الزهري (مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح) كالطلاق، وقيس بالمذكورات غيرها مما يشاركها في المعنى المذكور.

والوكالة والثلاثة بعدها<sup>(۱)</sup>، وإن كانت في مال، القصد منها الولاية والسلطنة، لكن لما ذكر ابن الرفعة اختلافهم في الشركة والقراض قال: وينبغي أن يُقال: إن رام مدعيهما إثبات التصرف فهو كالوكيل أو إثبات حصته من الربح فيثبتان برجل وامرأتين؛ إذ المقصود المال، ويقرب منه دعوى المرأة النكاح؛ لإثبات المهر أو شطره أو الإرث، فيثبت برجل وامرأتين؛ إذ المقصود منه المال وإن لم يثبت النكاح بهما في غير هذه الصورة.

<sup>(</sup>١) أي: الوصاية والشركة والقراض.

وَضرِبٌ يُقبَلُ فيهِ شاهدان أو رَجُلٌ وامرأتان أو شاهِدٌ وَيَمينُ المدَّعِي، وَهُو ما كان القصدُ منه المَالُ، وَضربٌ يُقبَلُ فِيهِ رَجُلان، أوْ رَجلٌ وامرأتانِ. أو أربَعُ نِسْوَةٍ، وَهُوَ: ما لا يَطَّلعُ عَليهِ الرِّجَالُ.

(و) الثانية: (ضرب يقبل فيه شاهدان) رجلان، (أو رجل وامرأتان أو شاهد) أي رجل واحد (ويمين المدعي) بعد أداء شهادة شاهده وبعد تعديله ويذكر حتمًا في حلفه صدق شاهده؛ لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس، فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى ليصيرا كالنوع الواحد، (وهو) أي هذا الضرب الثاني في كل (ما كان) مالًا عينًا كان أو دينًا أو منفعة أو كان (القصد منه المال) من عقد مالي أو فسخه أو حق مالي كبيع ومنه الحوالة؛ لأنها بيع دين بدين، وإقالة وضمان وخيار وأجل، وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿ وَاسْ تَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُ مَا وَوي مسلم وغيره أنه على بشاهد ويمين، زاد الشافعي في الأموال، وقيس بها ما فيه مال.

(و) الثالثة: (ضرب يُقبل فيه) شاهدان (رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة) منفردات، (وهو) أي هذا الضرب الثالث في كل (ما لا يطلع عليه الرجال) غالبًا كبكارة، وولادة، وحيض، ورضاع، وعيب امرأة تحت ثوبها كجراحة على فرجها، واستهلال ولد؛ لما روى ابن أبي شيبة عن الزهري: «مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن».

وقيس بما ذكر غيره مما يشاركه في الضابط المذكور، وإذا قُبلت شهادتهن في ذلك منفردات، فقبول الرجلين أو الرجل والمرأتين أولى.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢٨٢.

وأمَّا حُقُوقُ اللَّهِ تعالَى فَلا تُقْبَلُ فِيهَا النِّساءُ، وهي ثَلاثَةُ أَضرُبِ: ضَرْبٌ لا يُقْبلُ فِيهِ أقلُ مِنْ أَربعةٍ، وهُو الزِّنَا مِنَ الحدُودِ، وَهُو ما سِوى الزِّنَا مِنَ الحدُودِ، وَهُو ما سِوى الزِّنَا مِنَ الحدُودِ، وَضَرْبُ يُقبلُ فِيهِ وَاحِدُ وهُو هِلالُ رمضَانَ.

الضرب الثاني: (وأما حقوق اللَّه تعالى فلا تقبل فيها النساء) أصلًا. (وهي) أي حقوق اللَّه تعالى (على ثلاثة أضرب) أيضًا:

الأول: (ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة) من الرجال (وهو) أي هذا الضرب (الزنا).

١ - لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَآ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً ٱبدًا وَأُولَلَئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ (١) .

Y - g ولأنه لا يقوم إلا من اثنين فصار كالشهادة على فعلين، g - g ولأنه من أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة فيه ليكون أستر.

وإنما تقبل شهادتهم بالزنا إذا قالوا: حانت منا التفاتة فرأينا أو تعمدنا النظر الإقامة الشهادة. قال الماوردي فإن قالوا: تعمدنا لغير الشهادة فسقُوا، ورُدَّتْ شهادتهم. انتهى.

هذا إذا تكرر ذلك منهم ولم تغلب طاعتهم على معاصيهم وإلا فتقبل؛ لأن ذلك صغيرة، وينبغي إذا أَطلقوا الشهادة أن يستفسروا إن تيسر وإلا فلا تقبل شهادتهم، ولا بد أن يقولوا: رأيناه أدخل حشفته أو قدرها من فاقدها في فرجها.

(و) الثاني: (ضرب يقبل فيه اثنان) أي رجلان (وهو) أي هذا الضرب الثاني (ما سوى الزنا) وما ألحق به (من الحدود) سواء أكان قتلًا للمرتد، أم لقاطع الطريق بشرطه، أم لقطع في سرقة، أم في طريق، أم في جلد لشارب مسكر.

(و) الثالث: (ضرب يقبل فيه) رجل (واحد وهو هلال) شهر (رمضان) بالنسبة للصوم ؛ احتياطًا للصوم.

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية: ٤.

# ولا تُقْبَلَ شَهَادةُ الأَعْمَى إلَّا في سِتَّةِ مواضع: الموْتِ، والنسبِ، والمِلْكِ المُطْلَقِ، والتَّرجمة،

(ولا تقبل شهادة) على فعل كزنا وشرب خمر وغصب وإتلاف وولادة ورضاع واصطياد وإحياء وكون اليد على مال إلا بإبصار لذلك الفعل مع فاعله؛ لأنه يصل به إلى العلم واليقين، فلا يكفي فيه السماع من الغير، قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

### ثانيًا: مواضع قبول شهادة الأعمى:

ولا تقبل شهادة (الأعمى) فيما يتعلق بالبصر؛ لجواز اشتباه الأصوات، وقد يحاكي الإنسان صوت غيره (إلا في ستة)، وفي بعض النسخ خمسة (مواضع) وسيأتى توجيه ذلك.

الموضع الأول: (الموت)، فإنه يثبت بالتسامع؛ لأن أسبابه كثيرة منها ما يخفى، ومنها ما يظهر، وقد يعسر الاطلاع عليها، فجاز أن يعتمد على الاستفاضة.

(و) الموضع الثاني: (النسب) لذكر أو أنثى، وإن لم يعرف عين المنسوب إليه من أب أو جد، فيشهد أن هذا ابن فلان أو أن هذه بنت فلان أو قبيلة، فيشهد أنه من قبيلة كذا؛ لأنه لا مدخل للرؤية فيه فإن غاية الممكن أن يشاهد الولادة على الفراش، وذلك لا يفيد القطع بل الظاهر فقط، والحاجة داعية إلى إثبات الإنسان إلى الأجداد المتوفّين والقبائل القديمة فسومح فيه.

(و) الموضع الثالث: (المِلك المطلق) من غير إضافة لمالك معين، إذا لم يكن منازع.

(و) الموضع الرابع: (الترجمة) إذا اتخذه القاضي مترجمًا، وقلنا بجوازه وهو الأصح، فتقبل شهادته فيها؛ لأن الترجمة تفسير للفظ، فلا يحتاج إلى معاينة وإشارة.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية: ٣٦.

وما شَهِد بِهِ قَبْل الْعَمَى، وعَلَى المضبُوطِ. وَلا تُقبَلُ شَهَادةُ جَارٍّ لِنفسِهِ نَفْعًا، وَلا دَافع عَنْهَا ضَرَرًا.

(و) الموضع الخامس: قوله: (وما شهد به قبل العمى) ساقط في بعض النسخ، فمن عد المواضع ستة عد ذلك، ومن عدها خمسة لم يعد ذلك، ومعناه: أن الأعمى لو تحمل شهادة فيما يحتاج للبصر قبل عروض العمى له ثم عمي بعد ذلك شهد بما تحمله إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب؛ لإمكان الشهادة عليهما، فيقول: أشهد أن فلان ابن فلان أقر لفلان ابن فلان بكذا، بخلاف مجهولهما أو أحدهما أخذًا من مفهوم الشرط.

نعم لو عمي ويدهما أو يد المشهود عليه في يده، فشهد عليه في الأولى مطلقًا مع تمييزه له من خصمه وفي الثانية بالمعروف الاسم والنسب قبلت شهادته، كما بحثه الزركشي في الأولى، وصرح به في أصل الروضة في الثانية (١).

(و) الموضع السادس: على ما تقدم - ما تحمله (٢) - (على المضبوط) عنده كأن يقر شخص في أذنه بنحو طلاق أو مال لشخص معروف الاسم والنسب، فيتعلق الأعمى به ويضبطه حتى يشهد عليه بما سمع منه عند قاض به فتقبل على الصحيح؛ لحصول العلم بأنه المشهود عليه، وله أن يطأ زوجته اعتمادًا على صوتها؛ للضرورة، ولأن الوطء يجوز بالظن، ولا يجوز له أن يشهد على زوجته اعتمادًا على صوتها كغيرها خلافًا لما بحثه الأذرعي من قبول شهادته عليها اعتمادًا على ذلك.

(ولا تقبل شهادة جارِّ لنفسه نفعًا) فترد شهادته.

واحتج لمنع قبول الشهادة في ذلك وأمثاله بقوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ أَفْسَكُ عِندَ اللّهِ وَأَوْمُ لِلشَّهَ لَا يَتُ لَكُمُ أَفْسَكُ عِندَ اللّهِ وَأَوْمُ لِلشَّهَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةً وَأَدْنَى أَلّا تَقْبَلُ شَهَادَةً حصم ولا ظنين (٤) والظنين: المتهم؛ (و) لهذا (لا) تقبل شهادة (دافع عنها) أي عن نفسه (ضررًا) كشهادة عاقلة بفسقِ شهودِ قتلِ يحملونه من خطأ أو شبه عمد،

- (١) أي: فيها إذا كانت يَدُ المشهود عليه في يدِ الأعمى.
  - (٢) أي: الأعمى.
  - (٣) سورة البقرة الآية: ٢٨٢.
- (٤) أخرجه البيهقي في السنن الصغير برقم ( ٣٣٣٩).

وشهادة غرماء مفلس بفسقِ شهودِ دَينِ آخرَ ظهر عليه؛ لأنهم يدفعون بها ضرر المزاحمة.

## ثالثًا: شهادة الحسبة:

وكيفية شهادة الحِسبة (أن الشهود يجيئون إلى القاضي ويقولون: نحن نشهد على فلان بكذا فأحضِره لنشهد عليه، فإن ابتدأوا وقالوا: فلان زنى فهم قذفة.

وما تقبل فيه شهادة الحِسبة هل تسمع فيه دعواها؟ وجهان: أوجههما كما جرى عليه ابن المقري تبعًا للإسنوي ونسبه الإمام للعراقيين لا تسمع؛ لأنه لا حق للمدعي في المشهود به، ومن له الحق لم يأذن في الطلب والإثبات، بل أمر فيه الإعراض والدفع ما أمكن، والوجه الثاني ـ ورجحه البلقيني أنها تسمع، ويجب حمله على غير حدود اللَّه تعالى.

<sup>(</sup>١) الحسبة: هي احتساب الأجر على الفعل عند الله تعالى، وكانت منصبًا يتولاه في الدول الإسلامية رئيس يشرف على الشئون العامة من مراقبة الأسعار ومراعاة الآداب العامة في البيع والشراء والتجارات والصنائع والحرف ونحو ذلك.

#### المناقشة والتدريبات

س١: ما الشهادة؟ وما الأصل فيها؟ وما أركانها؟ وما شروط الشاهد؟ ثم بيّن ما لا يقبل فيه إلا شاهدان. وما لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان.

# س٢: بيّن حكم ما يلي مع ذكر ما يوجد من دليل أو تعليل:

- (أ) شهادة من لا مروءة له.
  - (ب) شهادة ثلاثة بالزنا.
- (ج) شاهد واحد ويمين المدعى في الطلاق.
- (د) شهادة رجل واحد برؤية هلال رمضان.
  - (هـ) شهادة متهم في شهادته.

# س٣: ما المقصود بكلِّ من:

(الدعوى شرعاً - البينة - المدَّعِي - المُدَّعي عليه)؟

س٤: ما شروط صحة الدعوى؟ وما الذي يترتب على نكول المدَّعَى عليه؟



|       |                 |                                         | [ السؤال الأول ] :                                    |
|-------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|       | ذلك ؟           | ه ؟ وما دليل                            | أ) ما عدد التطليقات التي يملكها الزوج على زوجتا       |
| ••••  | •••••           |                                         | عدد التطليقات:                                        |
| ••••• | • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الدليل :                                              |
|       |                 | إن وُجِد .                              | ب) متى يفتقر الطلاق الصريح إلى نية ؟ مع التعليل       |
|       |                 | • • • • • • • • • • • •                 | الإجابه:                                              |
|       |                 | کمه ؟                                   | ج) ما الحكم لو ادَّعَى على متولِّي القضاء جورًا في حك |
|       | • • • • • • •   |                                         | الحكم:                                                |
| الخطأ | لعبارة          | أمام ا $(\times)$ أمام ا                | د ) ضع عـــلامة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة وعـــلامة  |
|       |                 |                                         | فيما يأتي، مع تصويب الخطأ والتعليل للصواب:            |
| (     | )               |                                         | ١ - لا يلحق المختلعة في عدتها إيلاء .                 |
|       |                 |                                         | تصويب الخطأ:                                          |
|       |                 |                                         | التعليل للصواب :                                      |
| (     | ,               | )                                       | ٢- لا يبلغ الإمام وجوبًا بالتعزير أدنى الحدود .       |
|       |                 |                                         | تصويب الخطأ:                                          |
|       | • • • • • • •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | التعليل للصواب :                                      |
| (     | • • • • • • •   | )                                       | ٣- يجب التتابع في صيام كفارة اليمين .                 |
|       | • • • • • • •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تصويب الخطأ:                                          |
|       |                 |                                         | التعليل للصواب :                                      |

| ٤- إذا بلغ المحضون رشيدًا تولى أمره أحد أبويه وأجبر على الإقامة عند                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| حدهما.                                                                             | Ì |
| تصويب الخطأ:                                                                       |   |
| لتعليل للصواب :                                                                    | ١ |
| <ul> <li>٥- لو قال لآخر : "طَلِّق زوجتي وإلا قتلتك " وقع على الصحيح . (</li> </ul> | , |
| تصويب الخطأ:                                                                       |   |
| التعليل للصواب:                                                                    |   |
| [ <b>£</b> • - \( \) ]                                                             |   |
| [ السؤال الثاني ] :                                                                |   |
| أ) ما أضرب القتل ؟ وما وجه حصرها في ذلك ؟                                          |   |
| أضرب القتل:                                                                        |   |
| وجه حصرها:                                                                         |   |
| ب) ما الحكم لو قال : " علمت تحريم الخمر ولكن جهلت الحد بشربها " ؟ مع               | ر |
| لتعليل .                                                                           |   |
| الحكم:                                                                             |   |
| التعليل:                                                                           |   |
| جـ) بَيِّن حكم ما يأتي مع التعليل :                                                |   |
| ١ - الجهاد على أشل يد أو معظم أصابعها .                                            |   |
| الحكم:                                                                             |   |
| التعليل :                                                                          |   |
| ٢- حلفُ ألا يفعل شيئًا فأمر غيره بفعله ففعله .                                     |   |
| الحكم:                                                                             |   |

|                           |                                      | التعليل:         |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                           | ال المولود " من جانب الولي " .       | ٣- العقيقة من م  |
|                           |                                      | الحكم:           |
|                           |                                      | التعليل:         |
|                           |                                      | ٤ - الأضحية بالإ |
|                           |                                      |                  |
|                           |                                      | التعليل :        |
|                           | باء وقصد واحدة منه فأصاب غيرها .     | ٥- رمى قطيع ظ    |
|                           |                                      | الحكم:           |
|                           |                                      | التعليل:         |
| [ <b>٤ ·</b> - <b>\</b> ] |                                      |                  |
|                           | ::                                   | [ السؤال الثالث  |
| ستة مواضع . اذكر أربعة    | دة الأعمى فيما يتعلق بالبصر إلا في   | أ) لا تقبل شها   |
|                           | -                                    | منها إجمالًا .   |
|                           |                                      | المواضع:         |
| ، فيها ؟                  | ئ في الأضحية ؟ وما حكم التطريف       | ب) ما ضابط المجز |
|                           | لمي الأضحية :                        |                  |
|                           |                                      | الحكم:           |
| كر الدليل :               | ة الصحيحة مما يأتي مع التعليل أو ذَا | '                |
|                           | ى بيد يمنى قصاصًا :                  |                  |
| جـ - يكره .               | ب-لا يجوز .                          |                  |

|                           |                                | التعليل أو الدليل :      |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                           | راك فيها عن :                  | ٧- تجزئ البدنة عند الاشت |
| جـ – سبعة .               | ب- ستة .                       | أ- خمسة .                |
|                           |                                | التعليل أو الدليل:       |
|                           | بشهادة :                       | ٣- يثبت الإقرار بالإرضاع |
| جـ - أربع نسوة .          | ب- رجل وامرأتين .              | أ- رجلين .               |
|                           |                                | التعليل أو الدليل :      |
|                           | لت في الرضاع بإيجار :          | ٤ – شهادة النساء المتمحض |
| جـ - تقبل مع الكراهة .    | ب- لا تقبل مطلقًا .            | أ- تقبل مطلقًا .         |
|                           |                                | التعليل أو الدليل :      |
| فلست بزان " :             | ة : " يا ابن الحلال وأما أنا ف | ٥ - لو قال لغيره في خصوه |
| – يعتبر قذفًا كناية .     | ب.                             | أ- يعتبر قذفًا صريحًا .  |
|                           | حًا ولا كناية .                | جـ - لا يعتبر قذفًا صري  |
|                           |                                | التعليل أو الدليل:       |
| [ <b>£</b> • - <b>A</b> ] |                                |                          |
|                           |                                | [ السؤال الرابع ]:       |
|                           | ا أركانه إجمالًا ؟             | أ) ما الخلع شرعًا ؟ وم   |
|                           |                                | الخلع شرعًا:             |
|                           |                                | أركان الخلع إجمالًا:.    |
|                           | منتهِب)؟                       | ب) مَن ( المختلِس – اا   |
|                           | ŕ                              | المختلس هو:              |

| هـ) بَيِّن الوارث ونصيبه وغير الوارث وسبب حجبه في المسألة الآتية : |
|--------------------------------------------------------------------|
| ماتت عن ( زوج – أب – أخ لأم – أم ) .                               |
| الزوج:النوج:                                                       |
| الأب:                                                              |
| الأخ لأم:                                                          |
| الأم:                                                              |
| [ <b>£ ·</b> - \( \)]                                              |
| [ مســودة ]                                                        |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |
|                                                                    |

# امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية ـ الدور الأول ـ الفقه الشافعي ـ القسم العلمي ـ

| [ السؤال الأول ] :                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|
| أ) ١ - ما الطلاق شرعًا ؟ وما الحكم لو حرك لسانه فقط بكلمة الطلاق دون أن |
| سمع نفسه ؟ مع التعليل .                                                 |
| الطلاق شرعًا:                                                           |
| الحكم:                                                                  |
| التعليل :                                                               |
| ٢ - ما الرجعة شرعًا ؟ ولم يسن الإشهاد عليها ؟ ولماذا لم تجب ؟           |
| الرجعة شرعًا:                                                           |
| يسن الإشهاد عليها:                                                      |
| لم تجب:                                                                 |
| ب) بين الحكم فيما يأتي مع التعليل أو ذكر الدليل :                       |
| ١ - طلق زوجته ثلاثًا في مجلس واحد .                                     |
| الحكم:ا                                                                 |
| التعليل أو الدليل :                                                     |
| ٢ – قتل صبي شخصًا قتل عمد .                                             |
| الحكم:                                                                  |
| التعليل أو الدليل:                                                      |
| ٣- رجوع المقر بشرب الخمر عن الإقرار .                                   |
| · . <~ 11                                                               |

| التعليل أو الدليل :                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤ - التضحية بالبقرة الجرباء .                                              |
| الحكم:                                                                     |
| التعليل أو الدليل :                                                        |
| <ul> <li>٥ - قال : إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين .</li> </ul>                |
| الحكم:                                                                     |
| التعليلُ أو الدليل :                                                       |
| [ <b>£</b> • - A]                                                          |
| [السؤال الثاني]:                                                           |
| أ ) ١ - ما عدة الحائل المعتدة عن وفاة التي لم توطأ ؟ مع ذكر الدليل .       |
| عدتها :                                                                    |
| الدليل:                                                                    |
| ٧- ما الحكم لو دهنت المحدة شعر رأسها ؟ مع التعليل.                         |
| الحكم:                                                                     |
| التعليل :                                                                  |
| ٣- سرق خاتمًا وزنه دون ربع دينار وقيمته بالصنعة ربع دينار ، فما الحكم ؟ مع |
| التوجيه .                                                                  |
| الحكم:                                                                     |
| الته حبه :                                                                 |

| ب) تَخيَّر الإِجابة الصحيحة فيما يأتي مع التعليل أو ذكر الدليل :             |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ١ - ترجمة لفظ الفِراق والسَّراح إلى غير العربية :                            |
| أ- صريح في الطلاق. ب- كناية في الطلاق. جـ - مختلف فيه.                       |
| التعليل أو الدليل:                                                           |
| ٢- تزوجت من عم المحضون :                                                     |
| أ- يبطل حقها في الحضانة .                                                    |
| ب- لا يبطل حقها في الحضانة .                                                 |
| جـ - تجوز لها الحضانة إن رضي الأب .                                          |
| التعليل أو الدليل:                                                           |
| ٣-عفا بعض المستحقين للقصاص عن القصاص ولم يرض البعض الآخر:                    |
| أ– سقط القصاص .                                                              |
| ب- لا يسقط القصاص .                                                          |
| جـ – يسقط القصاص وتجب الدية .                                                |
| التعليل أو الدليل:                                                           |
| ٤ – أجذع الضأن قبل تمام السنة؛ أي: سقطت أسنانه:                              |
| أ- أجزأ في الأضحية. ب- لا يجزئ في الأضحية. جـ- فيه وجهان.                    |
| التعليل أو الدليل :                                                          |
| <ul> <li>حلف ألا يسلم على زيد فسلم عليه في ظلمة ولا يعرف أنه زيد:</li> </ul> |
| أ- يحنث. ب_لايحنث. جـ- يكره فقط.                                             |
| التعليل أو الدليل:                                                           |
| $\lceil f \star - \Lambda \rceil$                                            |

|                                    | [ السؤال الثالث ] :                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | أ) دلل على ما يأتي :                                                                  |
| ته التي ظاهر منها حتى يكفر .       | ١ - لا يحل للمظاهر ظهارًا مطلقًا وطء زوج                                              |
|                                    | الدليل:                                                                               |
|                                    | ٢- عدم وجوب الجهاد على المرأة .                                                       |
|                                    | الدليل:                                                                               |
|                                    | ٣- عدم صحة النذر على فعل مكروه .                                                      |
|                                    | الدليل:                                                                               |
|                                    | ٤ - عدم قبول شهادة الصبي .                                                            |
|                                    | الدليل:                                                                               |
| عسلامة (×) أمام العبارة الخطأ فيما | ب) ضع عــ الامة ( V ) أمام العبارة الصحيحة وع                                         |
|                                    | يأتي مع تصويب الخطأ والتعليل للصواب:                                                  |
| فليس ذلك بقذف صريح والأكناية       | ١ - قال لغيره في خصومة: أمي ليست بزانية؛                                              |
| ( )                                | وإن نواه .                                                                            |
|                                    | التصويب إن وُجِد:                                                                     |
| ę                                  | التعليل:                                                                              |
| أدوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم   | <ul> <li>٢- إن أخاف قطاع الطريق المارة ولم يأخا</li> <li>وأرجلهم من خلاف .</li> </ul> |
| ( )                                | وأرجلهم من خلاف .                                                                     |
|                                    | التصويب إن وُجِد :                                                                    |
|                                    | التعليل:                                                                              |
| ( )                                | ٣- لا يجوز للوليّ أن يعق من مال المولود .                                             |
|                                    | التصويب إن وُجِد :                                                                    |
| •••••                              | التعليل:                                                                              |

| ٤ - لو تعذر في شخص جميع شروط القضاء فولى سلطان له شوكة مسلمًا فاسقًا  |
|-----------------------------------------------------------------------|
| أو مقلِّدًا نفذ قضاؤه . ( )                                           |
| التصويب إن وُجِد:                                                     |
| التعليل:                                                              |
| [ <b>£</b> • - A]                                                     |
| [السؤال الرابع]:                                                      |
| أ) علل لما يأتي :                                                     |
| ١ - يجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة وسائر الحقوق الزوجية .         |
| التعليل:                                                              |
| ٢- لا يبلغ الإمام وجوبًا بالتعزير أدنى الحدود .                       |
| التعليل:                                                              |
| ٣- عدم جواز تولية الأعمى القضاء .                                     |
| التعليل:                                                              |
| ٤ - لو قال ولي القتيل في دعواه : قتله أحد هؤ لاء؛ لم تسمع دعواه .     |
| التعليل:                                                              |
| ب ) بم توجه الفرق في الحكم فيما يأتي :                                |
| ١ - السارق تقطع يده ، بينما المختلس والمنتهب والخائن لا تقطع أيديهم . |
| الإجابة:                                                              |
| ٢- عدم إجزاء مقطوعة بعض الأذن في الأضحية ، بينما تجزئ فاقدة الضرع أو  |
| الألية خلقة .                                                         |
| الاحابة:                                                              |

| سبة:                       | ٣ - املأ الفراغات الآتية بالكلمات المنا    |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| أو                         | يثبت الرضاع من الثدي بشهادة                |
| أو بـ                      | و                                          |
| [ <b>٤ ·</b> - \( \)]      | نسوة.                                      |
|                            | [السؤال الخامس]:                           |
| فرضًا ؟                    | أ)- متى تستحق الأخت لأب السدس              |
|                            | تستحق الأخت لأب السدس فرضًا:               |
| بن اذكرهما إجمالًا .       | ب) اتفق العلماء على توريث الحمل بشرط       |
|                            | الشرط الأول :                              |
|                            | الشرط الثاني :                             |
|                            | ج) املاً الفراغات الآتية بالكلمات المناسبا |
|                            | الجدات من أي جهة كن يسقطن بـ               |
| <b>.</b>                   | من كانت من جهة                             |
| هة                         | أيضًا ولا تسقط به من كانت من جه            |
| ب حجبه في المسألة الآتية : | د) بَيِّن الوارث ونصيبه وغير الوارث وسب    |
| شقيقة – عم ) .             | مات عن : ( بنتين - أخت لأب - أخت ،         |
|                            | بنتين :                                    |
|                            | بنتين :<br>أخت لأب :                       |
|                            | أخت شقيقة :                                |
|                            | عم:                                        |
| [ <b>£</b> • - A]          | 1                                          |

|                        |                                       | [ السؤال الأول ]:       |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| ما الذي يشترط في وقوع  | , الطلاق من الكتاب والسنة ؟ و         | أ) ١- ما الأصل في       |
|                        | ·                                     | الطلاق بالكناية ؟       |
|                        | ن الكتاب:                             | الأصل في الطلاق مر      |
|                        | ن السنة :                             | الأصل في الطلاق مر      |
|                        |                                       | الذي يشترط في وقو       |
| ذا ؟                   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٢ - ما الحكم لو ادعت ا  |
|                        |                                       | الحكم:                  |
| •••••                  |                                       | لماذا:                  |
| ار :                   | يحة مما يأتي مع التعليل لما تختا      | ب) تَخيَّر الإجابة الصح |
| ولم يتبعه بالطلاق صار: | ىن زوجته : أنت عليَّ كظهر أمي،        | ١ – إذا قال المظاهر ه   |
| َ جـ - فاسخًا .        | ب– مطلِّقًا .                         | أ– عائدًا .             |
|                        |                                       |                         |
| :                      | ا زوجها إن كانت حاملًا فعدتها :       | ٢- غير المتوفي عنه      |

 $^{-}$  إن قطعت المرضعة الإرضاع عن الصغير لشغل وأطالته ثم عاد : ب- لم يتعدد الإرضاع.

ب- بالأشهر .

جـ - بوضع الحمل.

أ- تعدد الإرضاع .

جـ - يتوقف التعدد على شهادة امرأتين.

أ- بالقروء .

التعليل: ....

|                                         |                    |                         | التعليل:                    |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                                         |                    |                         | ٤ – الحضانة لفاسق :         |
| قاضي .                                  | جـ - الأمر فيها لل | ب- لا حضانة له .        | أ- تثبت له الحضانة .        |
|                                         |                    |                         | التعليل:                    |
|                                         |                    | هو مجانًا :             | ٥- أطلق المستحق للقود الع   |
| ية مغلظة .                              | فة.  جـ-وجبت د     | . ب- وجبت دية مخف       | أ- سقط القصاص ولا دية       |
|                                         |                    |                         | التعليل:                    |
| [[٠-                                    | ٨]                 |                         |                             |
|                                         |                    |                         | [ السؤال الثاني ]:          |
| عمالًا ؟                                | في القتل العمد إج  | لنروط وجوب القصاص       | أ) ١ - اذكر شرطين من نا     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                    | <i>*</i> .              |                             |
|                                         |                    | ليظ دية الخطأ إجمالا ؟  | ٢ - اذكر سببين من أسباب تغ  |
| •••••                                   |                    |                         |                             |
|                                         |                    |                         | ٣- ما ضابط ما شرع فيه التعر |
|                                         |                    |                         | ضابط ما شرع فيه التعزير     |
| بارة الخطأ                              | ـلامة (×) أمام الع | •                       | .ب) ضع علامة (√) أم         |
|                                         |                    |                         | فيما يأتي مع تصويب الخطأ    |
| `كناية وإن                              | ، بقذف صريح ولا    | ك أمي بزانية " فليس ذلك | ١ - إن قال لغيره: "ليست     |
| (                                       | )                  |                         | نواه .                      |
| •••••                                   |                    |                         | التصويب إن وُجِد:           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                    |                         | التعليل للصواب :            |
| (                                       | )                  | طش .                    | ٢- لا يحرم تناول الخمر للع  |

|                                         |                                         | التصويب إن وُجِد:      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                         |                                         | التعليل للصواب: .      |
| (                                       |                                         |                        |
|                                         |                                         |                        |
|                                         |                                         | التعليل للصواب :       |
|                                         | ة من قطيع ظباء فأصاب غيرها حل صيده .(   |                        |
|                                         |                                         |                        |
|                                         |                                         |                        |
| (                                       | ذكاة أمه لم يكن ميتًا وحل بذكاة أمه . ( | » - لو مات الجنين قبل  |
|                                         |                                         |                        |
|                                         |                                         | التعليا . للصواب :     |
| [ <b>٤ ·</b> - ٨                        |                                         | - 19422 <u>0</u> 42327 |
|                                         | .1                                      | · F & t(a)( )(a )( ]   |
|                                         |                                         | [ السؤال الثالث ]:     |
|                                         | الأضحية من السنة ؟ وما حكمها ؟          | أ) ١ - ما الأصل في     |
|                                         | من السنة :                              | الأصل في الأضحية       |
|                                         |                                         | حكمها:                 |
|                                         | ي لحم الأضحية ؟ ولماذا ؟                | ۲ - ما الذي يشترط ف    |
|                                         | -<br>و الأضحية :                        |                        |
|                                         |                                         | لماذا:                 |
|                                         | اسق والمبتدع ؟ ولماذا ؟                 |                        |
|                                         | _                                       | ·                      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••                                   | الحكم :                |

| لماذا:                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ب) علل أو دلل لما يأتي :                                                     |
| ١ - إن طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع إحداهما لم تصح الرجعة .                 |
| التعليل أو الدليل:                                                           |
| التعليل أو الدليل :                                                          |
| ٣- لا يقطع المختلس والمنتهب .                                                |
| التعليل أو الدليل:                                                           |
| ٤ – من تاب من قطاع الطريق قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود .                  |
| التعليل أو الدليل:                                                           |
| ٥- إن حلف لا يبيع ولا يوكِّل وكان قد وكَّل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد |
| يمينه بالوكالة السابقة فإنه لا يحنث .                                        |
| التعليل أو الدليل:                                                           |
| [ £ · - A]                                                                   |
| [ السؤال الرابع ] :                                                          |
| أجب عما يأتي :                                                               |
| أ ) ١ - يسوي القاضي بين الخصمين في أمور اذكر اثنين منها .                    |
|                                                                              |
| ٢ - ما حكم قضاء القاضي عند الغضب ؟ وما دليل ما تقول ؟                        |
| الحكم:                                                                       |
| الدليل:                                                                      |
| ٣- ما الحكم لو نكل المدعى عليه عن اليمين بعد عرضها عليه ؟ ولماذا ؟           |
| الحكم:                                                                       |

| لماذا :                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|
| ب) بَيِّن الحكم فيما يأتي مع التعليل أو ذكر الدليل :              |
| ١ – نذر فعل معصية .                                               |
| الحكم:                                                            |
| التعليل أو الدليل:                                                |
| ٢ – اتخذ القاضي وكيلًا معروفًا ليشتري له .                        |
| الحكم:                                                            |
| الحكم:                                                            |
| ٣- شهادة الفاسق .                                                 |
| الحكم:<br>التعليل أو الدليل:                                      |
| التعليل أو الدليل :                                               |
| ٤ - الشهادة على فعل الزنا بالسماع من الغير .                      |
| الحكم:                                                            |
| التعليلُ أو الدليل :                                              |
| ٥ - قال : " والله لأموتن " .                                      |
| الحكم:                                                            |
| التعليلُ أو الدليل :                                              |
| [ <b>£ ·</b> - \( \)]                                             |
| [ السؤال الخامس ] :                                               |
| أ) متى ترث الأخت الشقيقة الباقي ؟ وبمن تحجب ؟                     |
| <ul> <li>ب) ما دليل استحقاق البنتين الصلبتين الثلثين ؟</li> </ul> |

| ج) بِمَن تحجب أم الأب ؟                                                |
|------------------------------------------------------------------------|
| د) بَيِّن الوارث ونصيبه وسبب استحقاقه وغير الوارث وسبب حجبه في المسألة |
| الأتية :<br>توفيت عن : ( زوج – بنت صلبية – بنتي ابن – أخوين لأم ) .    |
| زوج :                                                                  |
| بنتي ابن :                                                             |
| [ £ · - ]                                                              |
| [ مســودة ]                                                            |
|                                                                        |
|                                                                        |
|                                                                        |
|                                                                        |
|                                                                        |

|                             | [ السؤال الأول ] :                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ر صريح الطلاق إلى نية ؟     | أ) ما الطلاق شـرعًا ؟ وبِمَ عرَّفه النووي ؟ ومتى يفتة        |
|                             | الطلاق شرعًا:                                                |
|                             | تعريف الطلاق عند النووي :                                    |
|                             | يفتقر صريح الطلاق إلى نية :                                  |
| " طلق زوجتي وإلا قتلتك      | ب) بِمَ يحصل الإكراه في الطلاق ؟ وما الحكم إن قال :          |
|                             | " ( على الصحيح ) ؟                                           |
|                             | يحصل الإكراه في الطلاق :                                     |
|                             | الحكم على الصحيح:                                            |
| مة ( × ) أمام العبارة الخطأ | <ul> <li>ج) ضع عــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
|                             | فيما يأتي مع تصويب الخطأ والتعليل للصواب:                    |
| وطئًا حرامًا وإن لم يحد به  | ١ - تبطل العفة المعتبرة في الإحصان بوطء شخص                  |
| ( )                         | مع علمه بالتحريم .                                           |
|                             | تصويب الخطأ:                                                 |
|                             | التعليل للصواب:                                              |
| ې به الجاني .( )            | ٧- لا تقطع صحيحة من يد أو رجل بشلاء وإن رضم                  |
|                             | تصويب الخطأ:                                                 |
|                             | التعليل للصواب:                                              |
| ( )                         | ٣- تجزئ البدنة عند الاشتراك فيها عن خمسة .                   |
|                             | تصويب الخطأ :                                                |

|                                         |                   | التعليل للصواب:                                      |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| (                                       | )                 | ٤ – يجوز تناول الخمر لعطش .                          |
|                                         |                   | تصويب الخطأ:                                         |
|                                         |                   | التعليل للصواب:                                      |
| (                                       | )                 | ٥- لا جهاد على امرأة .                               |
|                                         |                   | تصويب الخطأ:                                         |
|                                         |                   | التعليل للصواب:                                      |
| [                                       | <b>\</b> ]        |                                                      |
|                                         |                   | [ السؤال الثاني ] :                                  |
| ليله ؟                                  | ا ؟ وما د         | أ) ما ضابط المجزئ في الأضحية ؟ وما حكم بيع شيء منه   |
|                                         |                   | ضابط المجزئ في الأضحية:                              |
|                                         |                   | حكم بيع شيء من الأضحية :                             |
|                                         |                   | الدليل:                                              |
|                                         |                   | ب) ما الدعوى شرعًا ؟ ومَن ( المدعي - المدعى عليه ) ؟ |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   | الدعوى شرعًا :                                       |
|                                         |                   | المدعي:                                              |
|                                         |                   | المدعى عليه :                                        |
|                                         |                   | ج) علل لما يأتي :                                    |
|                                         |                   | ١ - ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية صريح .                 |
|                                         | • • • • • • • • • | التعليل:                                             |

| ض البعض الآخر سقط القصاص. | ستحقين للقِصاص ولم ير        | ٧- لو عفا بعض الم      |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|
|                           |                              | التعليل:               |
|                           | ں محرزًا .                   | ٣- لا قطع بسرقة ما ليس |
|                           |                              | التعليل :              |
|                           |                              | ٤ - لا حضانة لفاسق.    |
|                           |                              | التعليل :              |
|                           | وفاة وإن كانت حاملًا .       | ٥- لا نفقة للمعتدة عن  |
|                           |                              | التعليل :ا             |
| [ <b>ξ ·</b> - A]         |                              | -                      |
|                           |                              | [ السؤال الثالث]:      |
| صبغته ؟                   | عًا ؟ وما الذي يشترط في      |                        |
|                           |                              |                        |
|                           |                              | الندر فعه              |
|                           |                              |                        |
| <i>*</i>                  |                              | •                      |
| خمسة منها إجمالاً .       | دعوى ستة شروط . اذكر         | ب) يشترط لصحة كل       |
|                           |                              | الشروط :               |
| ليل لما تختار :           | صحيحة مما يأتي مع التع       | ج) تَخيَّر الإجابة الع |
|                           | الأضحية أن يكون :            | ١ - يشترط في لحم       |
| جـ- كلاهما صحيح .         |                              | أ- مطبوخًا .           |
|                           |                              | التعليل:               |
| ىد بشربها " :             | وريم الخمر وجهلت ال <b>ح</b> | •                      |
| جـ – يعزر فقط .           | ,<br>ب–لم يحد .              | أ- حد .                |

|                                                  | التعليل:                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                  | ٢- الفسوخ في باب الطلاق :       |
| . ب-لا تنقسم إلى سني ولا إلى بدعي                | أ- تنقسم إلى سني وبدعي          |
| ، وبدعي .                                        | جـ - تنقسم إلى لغو وسنم         |
|                                                  | التعليل ِ:                      |
| ففعل شيئًا غيره :                                | ٤ - حلف ألَّا يفعل شيئًا معينًا |
| ب- لم يحنث فقط . جـ - لم يحنث وتلزمه التوبة .    | أ- يحنث .                       |
|                                                  | التعليل:                        |
| [ <b>ξ</b> • - A]                                |                                 |
|                                                  | [ السؤال الرابع ]:              |
| ية ؟ وما الذي يشترط في المظاهر ؟ مع ذكر الدليل.  |                                 |
|                                                  |                                 |
|                                                  | الذي يشترط في المظاهر           |
|                                                  | •                               |
| وما دليله ؟ وما لغو اليمين كما قالت السيدة عائشة |                                 |
|                                                  | ?                               |
|                                                  | حكم لغو اليمين :                |
|                                                  | دلیله :                         |
| عائشة 🍩 :                                        | غو اليمين كما قالت السيدة ع     |
| مع التعليل :                                     | ج) بَيِّن الحكم فيما يأتي ا     |
| ة من مفصله عند العقيقة .                         | ١ - قَطْع كل عظم من الشا        |

| الحكم:                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|
| التعليل :                                                              |
| ٢ – لو قال : إن فعلت كذا فعليَّ كفارة يمين .                           |
|                                                                        |
| الحكم:                                                                 |
| ٣- ادَّعَى كل من الخصمين عينًا وهي في يد أحدهما ولا بينة لواحد منهما . |
| الحكم: التعليل:                                                        |
| التعليل:                                                               |
| ٤ – شهد عند النكاح ثم أعادها بعد كمال الأهلية .                        |
| الحكم:                                                                 |
| الحكم: التعليل:                                                        |
| ٥- الإشهاد على الرجعة .                                                |
| الحكم:                                                                 |
| التعليل :                                                              |
| [ <b>٤ ·</b> - A]                                                      |
| [ السؤال الخامس ] :                                                    |
| أ) الجَد الصحيح هو أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة وهو مثل الأب عند      |
| فقده إلا في أربع مسائل . اذكرها .                                      |
| المسائل: ١                                                             |
| المسائل: ١                                                             |
|                                                                        |

| £                                                                |
|------------------------------------------------------------------|
| ب) بَيِّن الوارث ونصيبه وغير الوارث وسبب حجبه في المسألة الآتية: |
| مات عن : ( بنتين صلبيتين - بنت ابن - أخت لأم - أخ لأب ) .        |
| البنتين الصلبيتين:                                               |
| بنت الابن :                                                      |
| الأخت لأم:                                                       |
| الأخ لأب :ا                                                      |
| [ { · - ^]                                                       |
| [ مســودة ]                                                      |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |

| ••••            | • • • • • •   |              |               | لأزهر الشريف<br>منطقة: |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|
|                 | • • • • • • • |              | • • • • • • • | إدارة :                |
|                 | <b>4</b>      | متابعة الطال | جدول          |                        |
| توقيع ولي الأمر |               | الدرجة       |               | ř                      |
|                 | (             | ) من (       | )             | اختبار شهر أكتوبر      |
|                 | (             | ) من (       | )             | اختبار شهر نوفمبر      |
|                 | (             | ) من (       | )             | اختبار شهر ديسمبر      |
|                 | (             | ) من (       | )             | اختبار شهر يناير       |
|                 | (             | ) من (       | )             | اختبار شهر فبراير      |
|                 | (             | ) من (       | )             | اختبار شهر مارس        |
|                 | (             | ) من (       | )             | اختبار شهر أبريل       |
|                 | (             | ) من (       | )             | اختبار شهر مايو        |
|                 | •             |              |               | للحظات:                |
|                 |               |              |               |                        |

|                                         |                 |                                         |             | لازهر الشريف<br>غطقة: |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|
| •••••                                   | • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • | إدارة :               |
| •••••                                   |                 |                                         |             | عهد :                 |
|                                         | طالب            | ول متابعة الد                           | جد          |                       |
| توقيع ولي الأمر                         |                 | الدرجة                                  |             | ٩                     |
|                                         | (               | ) من (                                  | )           | التطبيق الأول         |
|                                         | (               | ) من (                                  | )           | التطبيق الثاني        |
|                                         | (               | ) من (                                  | )           | التطبيق الثالث        |
|                                         | (               | ) من (                                  | )           | التطبيق الرابع        |
|                                         | (               | ) من (                                  | )           | التطبيق الخامس        |
|                                         | (               | ) من (                                  | )           | التطبيق السادس        |
|                                         | (               | ) من (                                  | )           | التطبيق السابع        |
|                                         | (               | ) من (                                  | )           | التطبيق الثامن        |
|                                         | •               |                                         |             | لاحظات:               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |                       |
|                                         |                 |                                         |             |                       |

| الازهر الشريف<br>منطقة:   |                            |                |  |  |
|---------------------------|----------------------------|----------------|--|--|
| ••••••                    |                            |                |  |  |
|                           |                            | بعرد<br>معهد : |  |  |
| ولي الأمر                 | تواصل المعلم مع            | •              |  |  |
| رسالة من ولي الأمر للمعلم | رسالة من المعلم لولي الأمر | تاريخ الرسالة  |  |  |
|                           |                            |                |  |  |
|                           |                            |                |  |  |
|                           |                            |                |  |  |
|                           |                            |                |  |  |
|                           |                            |                |  |  |
|                           |                            |                |  |  |
|                           |                            |                |  |  |
|                           |                            |                |  |  |
|                           |                            |                |  |  |
|                           |                            |                |  |  |

## لعرض فيديوهات الشرح قم بعمل مسح لهذا الباركود



## قائمة الموضوعات

| رقم الصفحة | الموضوعات                        |
|------------|----------------------------------|
| ٧          | الأهداف التعليمية                |
| ٩          | الخلع                            |
| ١٤         | المناقشة والتدريبات              |
| 10         | كتاب :الطلاق                     |
| ۲٠         | أقسام الطلاق                     |
| 77         | فصل: فيما يملكه الزوج من الطلقات |
| ۲۸         | المناقشة والتدريبات              |
| ۳,         | فصل: في الرجعة                   |
| ٣١         | فصل: في صحة الرجعة               |
| ٣٦         | المناقشة والتدريبات              |
| ٣٧         | فصل: في الإيلاء                  |
| ٤٣         | المناقشة والتدريبات              |
| ٤٤         | فصل: في الظهار                   |
| ٤٦         | كفارة الظهار:                    |
| ٥٠         | المناقشة والتدريبات              |
| ٥١         | فصل: في العِدَد                  |
| ٦٠         | المناقشة والتدريبات              |
| ٦١         | فصل: في الرضاع                   |
| ٦٨         | المناقشة والتدريبات              |
| 79         | فصل: في الحضانة                  |
| ٧٥         | المناقشة والتدريبات              |
| ٧٦         | الأهداف التعليمية لكتاب الجنايات |

## تابع قائمة الموضوعات

| رقم الصفحة | الموضوعات                              |
|------------|----------------------------------------|
| VV         | كتاب: الجنايات                         |
| ٨٦         | فصل: في الدية                          |
| 97         | المناقشة والتدريبات                    |
| 9.۸        | الأهداف التعليمية لكتاب الحدود         |
| 99         | كتاب: الحدود                           |
| ١٠٤        | المناقشة والتدريبات                    |
| 1.0        | فصل: في حد القذف                       |
| 11.        | المناقشة والتدريبات                    |
| 111        | فصل: في حد شارب الخمر                  |
| 110        | المناقشة والتدريبات                    |
| 117        | في حد السرقة                           |
| 177        | المناقشة والتدريبات                    |
| ١٢٣        | فصل: في قطاع الطريق                    |
| ١٢٦        | المناقشة والتدريبات                    |
| 177        | الأهداف التعليمية لكتاب الجهاد         |
| ١٢٨        | كتاب: الجهاد                           |
| 144        | المناقشة والتدريبات                    |
| 148        | الأهداف التعليمية لكتاب الصيد والذبائح |
| 147        | كتاب: الصيد والذبائح                   |
| 1 £ £      | المناقشة والتدريبات                    |
| 1 80       | فصل: في الأضحية                        |
| 107        | المناقشة والتدريبات                    |

## تابع قائمة الموضوعات

| رقم الصفحة | الموضوعات                                            |
|------------|------------------------------------------------------|
| 107        | فصل: في العقيقة                                      |
| ١٦٢        | المناقشة والتدريبات                                  |
| ١٦٣        | الأهداف التعليمية لكتاب الأيمان والنذور              |
| ١٦٤        | كتاب: الأيمان والنذور                                |
| ۱۷۲        | المناقشة والتدريبات                                  |
| ۱۷۳        | فصل: في النذور                                       |
| 177        | المناقشة والتدريبات                                  |
| ۱۷۸        | الأهداف التعليمية لكتاب الأقضية والشهادات            |
| 179        | كتاب: الأقضية والشهادات                              |
| 194        | المناقشة والتدريبات                                  |
| 198        | فصل: في الدعوى والبينات                              |
| 199        | فصل: في الشهادات                                     |
| 7.7        | فصل: في أنواع الحقوق                                 |
| ۲۰۸        | المناقشة والتدريبات                                  |
| 7 • 9      | نماذج من امتحانات البوكليت للشهادة الثانوية الأزهرية |
| 74.5       | جدول متابعة الطالب                                   |
| 747        | QR code لفيديوهات الشرحQR دولا                       |

